المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية اللغة العربية فرع الأدب



# 

بحث مقدم من الطالبة فاطمة عبد الجبار الجعيد لنيال درجة الماجستير

بإشراف الدكتور: عبد الله إبراهيم الزهراني

## بسرانك النحن النحير

المملكة العرينة السعودية مزاسة النعليم العالي جامعتا كرالترى كأنت اللغتم العربية

نموذج رقم: (٨)

إجازةُ أُطروحةٍ علميّةٍ في صيغتها النّهائيّةِ بعدَ إجراء التّعديلات :

الاسمُ الرُّباعيُّ: فَمَا صَحِتْ مِنْ إِلَا الرَّفِيمِ الرَّفِيمِ الرَّفِيمِ الْحَامِعِيَّ: (

كَلِّيَّة : اللغة العربيَّة فَ" : وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

الأطروحةُ مقدَّمةً لنيلِ درجة : اللجستير في تخصُّص : الرُّ مرمِي

الحملُ لللهِ وبُّ العالمين،والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين،وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد : فبعد إحراء التَّصويبات المطلوبةِ التي أوصتُ بما اللجنةُ التي ناقشتُ هذه الأطروحةَ بتاريخ : ﴿ ﴿ ﴾ ٤ هـ ، لُوصى اللَّجنَّةُ بإجازَتُما في صيغتها النَّهائيَّة المرفقة

أعضاء اللجنة:

يد و عماله (ولى الناقد الأرل: حرالمالولى الماند الذي و محود الصياس القرقين الملاكف القرفير حم يعتمد : رئيس قسم الدّراسات العليا العربيّة

أ.د : سليمان إن إبراهيم العايد

المرال ال

## ينيب لفالخيالي

#### ملخص البحث

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله .. وبعد:

معظم الدارسين والمؤرخين ألموا بعوامل نهضة الأدب ــ شعره ونثره ــ مختلفين بين من أجمل هذه العوامل أو فصَّلها تفصيلًا، بل إن منهم من أفرد هذا العامل أو ذاك بكتاب مستقل كالتعليم والترجمة ... الح .

لكن أثر هذه العوامل على الأدب ليس مباشراً كالدراسات الأدبية التي اتجهت إلى الشـــعر والنــــثر وصفــــاً وموازنة ودرساً لكافة حصائصها ومقوماتما، ودعوة لإضافة فنون جديدة تقتضيها طبيعة التطور .

ومن هنا قامت الدراسة على اعتماد المنهج التاريخي التحليلي واشتملت على جانبين :

#### الأول : التيار التراثي :

أ/ الدراسات الأدبية وأهم محاورها .

ب/ آثار هذه الدراسات على الشعر.

ح/ آفاق التحديد في شعر التراثيين .

#### الثاني : التيار الوافد :

أ/ المحاور التي دارت حولها هذه الدراسة .

ب/ الحوار بين أصحاب هذا التيار والتيار التراثي .

ج/ أثر هذه الدراسات على الشعر الحديث.

#### وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أجملها فيما يلي :

١. إن شعراء التيار الترائي مجددين ومحافظين في آن واحد وقد أخذوا من الجديد بحيطة وحذر فنجد المسرحية الشعر
 عند أحمد شوقى والقصة الشعرية عند خليل مطران .

٢. إن هؤلاء الشعراء يدركون المسئولية الملقاة على عاتقهم وهي حفظ التراث.

٣. إن شعراء التيار الوافد الذين دعوا إلى التخلص من القافية رجعوا عن رأيهم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.

٤. إن إدماج الطبيعة ليس حديداً بل له حذور في التراث.

٥. إن الفنون الأدبية التي دعوا إلى النظم فيها نظم فيها شعراء التيار التراثي .

والله ولي التوفيق،،

الشرف هـ عبد الله الراهيم الزهراني

الطالبة فاطمة عبد الجبار الجعيد

حدد الحلية د. عبد الله بن ناهر القرني

# (الإهراء

إلى والدي الذين منحاني بجبهما أنبل نراد في الحياة . وإلى من منحوني بتقدير هـ ما الثبات على الدرب .

#### شكر وتقدير

بسم الله الهادي إلى سواء السبيل، وأفضل الصلاة، وأتم التسليم، على إمام الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والمهتدين بـــهداه إلى يوم الدين.

الحمد لله الذي هداني إلى هذه الدراسة ووفقني في إنجازها، ثم الشكر والعرفان والتقدير لكل من أعان في إنجازها وأخص بالذكر أستاذي الكبير الأستاذ الدكتور المشرف السابق / محمود عبد ربه فياض أحسن الله خاتمته وأستاذي الكبير الأستاذ الدكتور المسابق / محمود عبد ربه فياض أحسن الله خاتمته وأستاذي الكبير الأستاذ الدكتور عبد الله إبراهيم الزهراني الذي أشرف على جميع مراحل البحث والذي أظنني عاجزة عن أن أوفيه حقه لقاء ما قدمه من دعم للبحث، والذي تمثل في علمه الواعي، وإنسانيته الفياضة، وخلقه الكريم،، ولا أملك هنا سوى التوجه إلى الله عز وجل أن يجزيه عني خيراً وأن يوفيه حقه علماً وحكمة وصحة وعافية، وتوفيقاً، ونوراً إنه سميع بحيب.

وأسحل شكري وتقديري العميق لزوجي وأبنائي على صبرهم ودعمـــهم غــير المحدود ولإخوتي الكرام للمتابعة والمساعدة الفاعلة في تذليل المصاعب الـــتي صــاحبت البحث في جميع مراحله.

والشكر الموصول للأخت الأستاذة/ أمل أحمد منشي على دعمها المتواصل وصبرها غير المحدود.

كما أتقدم بالشكر لكل من قدم جهداً، في إثراء البحث بالمعلومات والحصول على المصادر.

أحيراً لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى جامعة أم القرى وإلى أعضاء لجنة المناقشـــة على تفضلهم بقراءة بحثي المتواضع، مقدرة لهم سلفاً ما سيبذلونه فيها من حــــهد ومـــا سيتفضلون به عليّ من توجيه وتصويبات تثري بحثي وتدعم مسيرتي العلمية إن شاء الله .

حزى الله الجمع أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة .

#### المقدمة

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبهِ أَجْمَعِينَ .. وبعد :

على الزغم من قُرب العهدِ بالأدب العربي الحديث، ومن اطراد المؤرخين والدارسين لَهُ إدراكاً لعظم أهمية هذا العصر الذي تستعيدُ فيه الشخصية العربية والدارسين لَهُ إدراكاً لعظم أهمية هذا العصر الذي تستعيدُ فيه الشخصية العربية وذاتها ومقوماتها في خضم التيارات العالمية السياسية والثقافية والأدبية على الرغم من كثرة مؤرخيه ودارسيه الذين يتعقبون تياراته (المشتجرة) المتداخلة والمعقدة إلا أنهُ ما زال مشتملاً على آفاق تحتاج إلى من يُروِّدُهَا، ويستبطن مكوناتها، ويربط بين أسبابها ومسبباتها، ويتقصى شواردها، ويتعسرف على متجهاتها، ويربط بين فواهم فنية أو شخصيات مغمورة، أو موضوعات مطوية في بطون الدوريات والصحف التي بلغت منتهى القرن التاسع عشر زُهاء ثلاثمائة صحيفة، مستوعبة معظم النشاط الثقافي والأدبي حيث كان تأليف الكتب على مدّ القرون نادراً أو قليلاً، بل إن معظم ما ظهر منها كان قد نشره أصحابه على صدور الصُّحف والدوريات ثم جُمع .

وسنظلُ وفاءً لهذا الأدب واستكمالاً له في حاجةِ ماسةِ لاستكشافِ هــذه الآفاقِ في هذهِ الحقبةِ التي اخترتُــها ميداناً للبحثِ، والتي كانت بمثابةِ الحـــذورِ للأدبِ الحديثِ في كلِ الأقاليمِ العربيةِ .

معظمُ الدَّارسينَ والمؤرخينَ ألموا بعواملِ نهضةِ الأدبِ ــ شعرهِ ونثرهِ ــ معتلفينَ بينَ من أجملَ هذه العواملِ أو فصّلَها تفصيلاً، بل إن منهم من أفردَ هـــذا العاملَ أو ذاك بكتابٍ مستقلِ كالتعليمِ والترجمةِ والطباعةِ والصحافةِ... الخ .

ومن المصادفات الحسنة أن طائفة قليلةً محدودةً من هنذه الدراسات المباشرة اطلعَ عليها بعضُ الباحثينَ المعاصرينَ ، وأفادُوا منها في مؤلفاتِهم، وهي الدراساتُ التي واتَتَها ظروفٌ مناسبةٌ لكي تنشرَ على الناس في كتبٍ ، فلم يعف عليها الزمن ، وبرزَ خطرُها وعرفَ لها الدارسون قدرَها وأثرَها .

وثم حشدٌ هائلٌ من هذه الدراسات الأدبيةِ دفينةٌ في بطونِ الصحفِ والدورياتِ ما برحتْ تترقبُ من يدلُ عليها، ويبرزُ أثرَها في تجديدِ الشعرِ وتوجيهِ ويصححُ بإظهارِها بعضَ الأحكامِ الجائرةِ أو المبتسرةِ، أو يتممُ بها نقصاً في تاريخ الأدب.

تلك الدراساتُ التي قامت حولَ الشعرِ في الزمنِ الذي حددُته هي السي جعلتُها ميداناً لبحثي أدرسُها في ذاتِها، كما أدرس أثرَها في تحديد الشعرِ وتوجيههِ من حيثُ رسالتِه وصورهِ وأخيلتهِ وأوزانهِ وقوافيهِ ولغتهِ وموضوعاتهِ.

اعتمدتُ في إعدادِ هذا البحَثِ على المنهج التأريخي التحليلي وهو الـــذي يجمعُ بين التأريخ والتحليل.

قسمتُ البحثَ إلى كتابينِ تلحقُهُما خاتمةٌ وتسبقُهُما مقدمةٌ، ثم اتبعـــتُ ذلك بفْهَرسٍ، وقد قسمتُ كل كتابٍ إلى عدةِ فصولٍ حسبَ المادةِ المندرجةِ من كتاب إلى كتاب.

الكتابُ الأولُ بعنوانِ : التيارُ التراثي :

بينما كانَ الفصلُ الثاني خاصاً بآثارِ هذه الدراساتِ علَى الشعرِ من حيثُ الألفاظِ والمعانِي والشعرِ الاجتماعي وشعرِ المقاومةِ ضِدَّ الاســـتعمارِ واســـتلهامِ التاريخ الإسلامي والفرعوني والشعرِ الوجدانِي .

بينما كانَ الفصلُ الثالثُ يتناولُ آفاقَ التجديدِ في شعرِ التراثيينَ وخاصــةً التحديد في الموسيقي والقصةِ الشعريةِ والمسرحيةِ الشعريةِ .

أما الكتابُ الثاني فهو خاص "بالتيارِ الوافدِ" وقد قسمتُه إلى ثلاثةِ فصولِ كان الأولُ عن المحاورِ والآفاقِ التي شَمَلتُهَا الدراساتُ في هذا التيارِ الوافدِ والثاني كان خاصاً بالحوار بين أصحابِ هذا التيارِ وبين التراثيينَ .

بينما كان الفصلُ الثالثُ يتناولُ أثرَ هذه الدراساتِ على الشعرِ الحديثِ . أما الخاتمةُ فقد كانتْ تسجيلاً مركزاً لأهم نتائج البَحثِ .

وعلى الرغمِ من هذا كُلِهِ فلا أزعُمُ أين أتيتُ بما لله تستطعه الأوائــلُ ، أو أين بلغتُ الكمالَ ، فالكمالُ للهِ وحدَهُ .

والله مِنْ وراءِ القصدِ .

#### تمهسد

١- فترة التراجع في مصر وتدهور الشعر فيها .
 ٢- الصحوة الوطنية والنهضة الشعرية .
 أ/ الرجوع إلى التراث .

ب/ التطلع إلى الوافد .

#### اـ فترة التراجع في مصر وتدهور الشعر فيها :

لعل من المفيد لفهم الوطنية عند المصريين أن نلقي نظرة طائرة على الحيلة السياسية والدينية والاجتماعية التي كانت تسود في هذا المجتمع لما لها من أثر على الحياة الأدبية والفكرية ولما لها من دور في تحديد مفهوم الوطنية ، وذلك بمقدار ما يتصل بموضوعنا .

(فإذا نظرنا إلى الحياة السياسية ألفينا مصر بعد أن أصبحت تحت حكر العثمانيين وسيطرقهم التي امتدت زهاء ثلاثة قرون تعيش عصر من أقسى عصور الظلمة والإضطهاد، فقد آل الحكم فيها إلى عصبة من المماليك الذين لم يكن أغلبهم ساسة عادلين، فحكموا البلاد بقوة السلطان وقهر السيف، فساد الظلم والجهل والفقر والبطش والإستبداد، فالسياسة فيها نزاع بين الأمراء وكل أمير له حزبه والبلاد ضائعة بين هذه الأحزاب متدهورة قد أمات نفسها توالي الإستبداد عليها والولاة لا هم لهم إلا جمع الأموال ولهب الخسيرات، وإخضاع الناس لشهواتهم وسطوقم) .

ويصف المستشرق لوثروب هذه الناحية قائلاً (كان العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ ، ومن التدني والإنحطاط أعمق دركة ، فأربد جوه ، وطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه وانتشر فيه فسداد الأخدال والآداب ، واستغرقت الأمم الإسلامية في إتباع الأهواء والشهوات ومسات الفضيلة في الناس، وساد الجهل وانطفأت قبسات العلم الضئيلة ، وانقلبت الحكومات الإسلامية إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال ) أ .

ا محمود فياض – الأدب والمجتمع – المقدمة – ص١٤.

لوثروب ستوادرد - حاضر العالم الإسلامي - ترجمة عجاج نويهض ط ٤ - دار الفكر للنشر المجلد الأول - ١٩٧٣م ص ٢٥٩

هذا بالنسبة للواقع السياسي أما الواقع الديني والاجتماعي فهو لا يختلف عن ذلك في شيء ويصف المستشرق السابق الدين إبان هذه الفترة قائلاً (أمالدين فقد غشيته غاشية سوداء ، فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة الناس سحفاً من الخرافات وقشور الصوفية ، وخلت المساحد من أرباب الصلوات وكثر عديد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين يخرجون من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات ، ويوهمون الناس بالباطل والشبهات ويرغبو هم في الحج إلى قبور الأولياء ، ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور ، وغابت عن الناس فضائل القرآن فصار يشرب الخمر والأفيون في كل مكان وانتشرت الرذائل وهتكت ستر الحرمات على غيير خشية ولا استحياء ) ' .

وفي هذا النص يتضح مدى التدهور الديني والإجتماعي الذي وصل إليسه المجتمع الإسلامي والذي لم يعد يخفى على أي كان ، فالحياة الدينية تحولت إلى طقوس أبعد ما تكون عن الوحدانية التي علمها النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم الناس ، وأما الحياة الإجتماعية التي فقدت المحرك والموجه الحقيقي لها وهسو العقيدة الصحيحة فقد أصبحت تتخبط في ظلمات الطرقات الخاطئة من غسش وخداع ، وهتك للحرمات إلى شرب الأفيون والخمر وكل هذه مظاهر تدل على الموان والضعة التي ركبت النفوس آنذاك ، أما الثقافة والعلم فقد كانت متمثلة في بعض الكتب الدينية والنحوية والصرفية والأدبية تقرأ أو تشرح متولها فقط لا غير فالعلم (كتاب ديني شكلي يقرأ أو جملة تعرب أو متن يحفظ ، أو شرح على متن، أو حاشية على شرح .

أما علوم الدنيا فلا شيئ منها إلا حساب بسيط يستعان به على معرفية المواريث ، أو قبس من فلك قديم يستدل به على أوقات الصلاة .... وقلف

ا لوثروب ستوادرد ـــ حاضر العالم الإسلامي . ص ٢٥٩ .

المسلمون في علمهم ، فليس إلا ترديد بعض الكتب الفقهية والنحوية والصرفيــة ونحوها ...

وفي صناعتهم ، فلا إختراع ، ولا إتقان للقديم ، وفي آلاتهم وفنونهم العسكرية فهي على خط الأقدمين )'

كان العالم الإسلامي يسير على هذه الوتيرة الواحدة لا يكاد يعرف غيرها ولا يحيد عنها وفي وسط هذه الظلمات التي بعضها من فوق بعض ( إذا بصوت يدوي من قلب صحراء شبه الجزيرة ، مهد الإسلام ، يوقظ المؤمنين ويدعوهم إلى الإصلاح والرجوع إلى سواء السبيل والصراط المستقيم ، فكان الصارخ هذا الصوت إنما هو المصلح المشهور محمد بن عبد الوهاب الذي أشعل نار الوهابية فاشتعلت واتقدت ، واندلعت ألسنتها إلى كل زاوية من زوايا العالم الإسلامي فتبدت تباشير صبح الإصلاح ثم بدأت اليقظة الكبرى في عالم الإسلام ) ألى .

هذا القبس الذي ظهر وظل يقوى ويشتد ويمتد علي طول الجزيرة وعرضها حتى حشيته الدولة العليا فأرسلت الحملات للقضاء عليه فظلل يمتد إجتماعياً ودينياً وينتشر في جميع دول الإسلام رغم توقفه سياسياً على حسدود الجزيرة العربية ، ونلمح هذا القبس في اليمن وفي ليبيا ، وتونس ، ومصر حيست شب محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ، ووجدوا هذه التعاليم تمسلاً الأحسواء فرجعوا إلى أصولها في عهد النبوة ودعوا إليها".

هذه الدعوة الوهابية التي أرهفت المشاعر وأيقظت النفوس بـــالتطلع إلى التغيير ، تغيير الواقع الذي يعيشون فيه فكانت النفوس تموج بهذا التطلع للتغيير ولكنها لا تعرف السبيل والطريق إليه .

<sup>&#</sup>x27; احمد أمين – زعماء الإصلاح ــ ط١ ــ دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان ــ ص ٧ .

۲ السابق . ص ۲۶۰ ، ۲۲۳ ، ۲۲۶ .

<sup>،</sup> ۲۳ ص  $^{ au}$  السابق

#### ما آل إليه الشعر :

يجمع مؤرخوا الأدب بصفة عامة على أن الشعر في هذه الحقبة لم يكــــن أرقى حالاً من النثر وإنما كان صناعة لفظية غثة .

وهاك مثالاً مما قاله عبد الله الشبراوي يرثي أحمد الدلنجاوي المتوفى سينة الله ١١٢٣ هـ.:

وقد سكن الدلنجاويُّ لحده وأصبح ساكناً في القبر عنده فقد أرختُ مات الشعر بعده (١) سألتُ الشعر هل لك من صديق فصاح وخسر مغشياً عليسه فقلت لن أراد الشعر أقصر

هذه حالة الشعر بصفة عامة ضعف في الأغراض ، تهافت في الأسلوب، وتفهة في الأفكار وضحّالة في الخيال ، وبرغم الضعف الذي لحق الشعر في أغراضه ، ومعانيه ، وطبيعته ، ورسالته ، وأخيلته ، وتراكيبه ؛ إلا أننا نلحظ أن الشعراء قد بلغوا من الكثرة بحيث يعسر على باحث أن يحصيهم عداً ، ولكنهم صورة واحدة ولون واحد لذلك سوف نحتزئ بشاعر واحد من هذا العصر للتدليل على أن الشعر في هذا العصر قد انحدر إلى مستوى لم يصل إليه من قبل من كثرة التكلف في الحلي اللفظية ، ومدح غير صادق ورثاء متكلف ، وسنورد أمثلة لكل ذلك بالإضافة إلى الأخطاء اللغوية التي ارتكبها الشعراء في هذا العصر.

<sup>(</sup>۱) في الأدب الحديث <u></u> حـــ م ١٩ صــ ١٠ م ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن معتوق ـــ الديوان ـــ ط۱ ـــ طبع في بــــيروت بالمطبعــة الأدبيــة ســـنة ١٨٨٥م ، ص ٢٠ــــ٢٠.

٩

وبُدُورٌ من السُّفَاةِ تُعَاطِي ما طِي ما سَعت بالمُدَامِ إِلاَّ أَرْتُنِا المُدَامِ إِلاَّ أَرْتُنِا المُدَامِ إِلاَّ أَرْتُنِا المُدَامِ عَرْيا المُدَامِ المُدَامِمِ المُدَامِ المُدَامِمِ المُدَامِ المُدَامِ المُدَامِ المُدَامِ المُدَامِ المُدَامِ المُدَامِ المُدَامِ المُدَامِ المُعَمِي مِنْ المُعَمِي المُعَامِ المُعَمِي المُعْمِي المُعَمِي المُعَامِ المُعَمِي المُعَمِي المُعْمِي المُعَمِي المُعْمِي المُعَمِي المُعَمِي المُعَمِي المُعْمِي المُعَمِي المُعْمِي المُعْمِي المُعْمِي المُعْمِي المُعْمِي الْ

في كُؤوْسِ النُّضَارِ شَـمْسَ العَصِيرِ قُصُبِ البَّان في هضاب تَبسيرِ فَضُب البَّان في هضاب العَزيْسرِ يفض البَّدر بِالْجَمالِ العَزِيْسرِ

إن الغزل في هذه الأبيات لم يتجاوز الصفات الحسية التقليدية التي مدح بها الشعراء معشوقاً تهم ووصفوهن بها خمسة تشابيه لها بالقمر في ضوئه وجماله إلى تشبيه بالظبي في جمال عينيه وحيده وما إلى ذلك من هذه الصفات الحسية دون النظر إلى هذه المرأة على أنها جسد وروح وتفكير ووحدان بسل حسد فقط.

وهذه الصفات لم تحظَ بجمال الصياغة وتفنن في المعاني وإبداع في الخيال بل تقليد رديء لما ورثوه .

أما المدح فيقول الشاعر في مدح منصور خان(١):

يَحْسَبُ الأَرْضِ كلها كَالنَقَسير والعَظِيْمُ العَظِيمُ مِثْلُ الْحَقِيْرِ مَلَكَ كُلَّمَا سَرَى لِطِلَابِ هَوَّنَ الْبَاشُ عِنْدَهُ كُلِّ شَيءً

وقد استخدم الشعراء المحسنات البديعية وأكثروا منها فيقول:

مُبْيضُ المَكارِمِ مُخْضَرُ الْنَـدَى الْخَضِلِ بَدْرُ المَمَالِكِ شَـمْسُ الأَرْضِ والْحَلَـلِ به فَوْقَ النَّواصِي المَواضِي البيض كَـالظَّللِ قَانِي الصَّوارِمِ مُسْوَدُ المتلاَحِمِ قُطْبُ الفَخَارِ شهابُ الرَّجْمِ يَصِوْمَ وغَى الخَائِضُ الغَمرِاتِ السُّودِ حَيْسَتُ

فالمديح ما هو إلا "نعوت ترمى جزافاً ، وصفات تكال دون حساب ، وأقـــوال تنظم برخيص وتباع بأبخس الأثمان .

<sup>(</sup>۱) ابن معتوق \_ الديوان \_ مرجع سابق ص ٢٢\_٢٤\_٢ .

أما الصدق ، والحرارة ، والإيمان بالقول ، والاعتقاد بالحق ، والتعمــق في المعنى ، ووصف الرجل بما هو فيه ، وتميز ممدوح ممدوح ، فتلك أمور لا تدخـــل في حسبان ، ولا تخطر في بال إنسان .

فشعر المديح يكاد يكون كلاماً متقارباً ، متماثلاً ، اللـــهم في جزئياتـــه التافهة وأوزانه المحتلفة"(١) .

<sup>(</sup>۱) عمر الدسوقي ـــ في الأدب الحديث ـــ مج ١ ـــ ج١ ص ٨٧ .

#### المدائح النبوية :

"لقد كان للهزائم والنكبات التي مُنيت بها الشعوب العربية والخلافة العثمانية في القرن التاسع عشر أثرها في فرار بعض قطاعات المجتمع الإسلامي إلى رحاب الصوفية حيث يجدون القوة الروحية العليا التي لا تستطيع أي قوة في العالم التصدي لها ، وحيث يجدون الأمن والطمأنينة والحب والصفاء . إضافة إلى ذلك مظاهر الانحلال التي صاحبت زحف الحضارة الغربية على المجتمع العربي الحديث ، أثرها في سخط بعض الشعراء على الحضارة وهروبهم إلى العربي الخديث ، أثرها في سخط بعض الشعراء على الحضارة وهروبها .

إن تيار المدائح النبوية والتصوف ، يمثل التيار الأول لدى كثير من شعراء العالم العربي في القرن التاسع عشر وهذه السيطرة راجعة إلى خضوع الشعراء في ذلك القرن لعامل ثقافي مهم يوحد بينهم جميعاً ألا وهو اشتراكهم في التأثير بمجموعة من التيارات الدينية والثقافية والسياسية" (١).

ويعتبر هذا التيار رد فعل طبيعي حدى بالناس إلى تذكر الحياة في أوج الإسلام وبكرته" تذكر جعل الكثير منهم يحن إلى هذه الحياة السيق يجد فيها السعادة والأمن والطمأنينة والاحترام ، وهذا جعل الشعراء يلحون بالمدائح النبوية لهذا الرسول الكريم الذي أخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور ، والشعراء هم الفئة الناطقة بآمال الشعب وطموحاته ولكنهم لم يعبروا عسن هذه الآمال والطموحات بسل أغدقوا الصفات الجميلة والكريمة على الرسول الأمين علي وتعدى بعضهم ذلك إلى إسباغ الصفات الإلهية وإشراكه مسع الله تعالى في صفاته وهو مرفوض تماماً" (٢).

<sup>(</sup>١) سعد دعبيس . التيار التراثي في الشعر العربي . مرجع سابق ص ١٢٥،١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) بكري شيخ أمين . الشعر الملوكي . مرجع سابق ص ٢٠٨ .

يقول ابن معتوق في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام (١):

نَبِيُّ صِدْق بِهِ غُرُّ الملائِكِ لا والرُّسْلُ لَمْ تَأْتِهِ إِلاَّ لتَكْسِبَ مِنْ والرُّسْلُ لَمْ تَأْتِهِ إِلاَّ لتَكْسِبَ مِنْ وغُلاً وغُلاً وغُلاً وعُلاً وعُلاً وعُلاً ويقول:

هُواهُ دِيْسِنِ وإِيْمَانِي ومُعْتَقَدِي ذُرِّيَّةٌ مِثْلُ مَاءِ المَرْنُ قَدْ طَهُرُوا أَئِمَّةٌ أَخَذَ اللهُ العُهُوْدَ لَسَهُمْ

تَنْفَكُ طَائِفَةً مِنْ أَمْرِ رَبِّهِمِ سَنَاهُ أَقْمَارُهُم نُوْراً لِتِمِّهِمِ فَكَانَ نُورٍ لِشِبْهِمِ

وحُبُّ عِتْرَبِ عَوْنِي ومُعتَصَمِي وحُبُّ عِتْرَبِ عَوْنِي ومُعتَصَمِي وطُهِّرُوا فَصَفَتْ أَوْصَافُ ذَاتِهِمِ عَلَى جَمْيعِ الوَرَى مِنْ قَبْلِ حَلْقِهِمِ

#### البرثياء :

إن شعر الرثاء في هذه الحقبة لم يتعد صفات معينة أوردها الشعراء القدماء في مرثياتهم وتداولها بعدهم الشعراء "حتى وصلت إلى شعراء هذه الحقبة باليه من كثرة الترداد أو الاجترار .

وكل ما أضافوه من نعوت إلى عظمائهم لم يزد على وصفهم بأوصاف صوفية ،كالبدل والغوث والقطب وما إلى ذلك . ومثل هذه النعوت لا يمكن أن تعد تجديداً ، ولا أن تذكر في مجال ابتكار" (٢) .

#### يقول ابن معتوق:

مَضَى خَلَفُ الأَبْرَارِ والسَّيْدُ الطَّهِمُ هو الماجد الْوَهابُ مَا فِي يَمِيْنِهِ هُوَ الْحُرُّ يَوْمَ الْحَرْبِ تُشْنِي حِرَابُهِهُ

فَصَدْرُ الْعُلَى مِنْ قَلْبِهِ بَعْدَدُهُ صُفْرُ هُوَ الْعَابِدُ اْلْأُوَّابُ وِالشَّفْعُ والْوِتْرِ عَلَيْه وَفِيْ الْمِحْرَابِ يَعْرِفُكُ الذِّكْدُ

<sup>(</sup>٢) بكري شيخ أمين . الشعر الملوكي . ص ١١١ .

ويقـول (١) :

هِزَبْرٌ تَرَى بِيْضَ الْعَطَايَا بِكَفِّهِ صَوَارِمُهُ فِي أَوْجُهِ المَّوْتِ أَعْيُنْ

وَحُمْرَ الْمُواضِي بَيْنَ حُمْرِ الْمُخَالِبِ وَأُقُوسُهُ مِنْهِ مَكَانَ الْحَوَاجِبِ

وإذا نظرنا في هذه الأبيات يمكننا أن نقول: إن رئاء الحكام الملوك والأعيان والناس لم يختلف مضموناً عن رثاء الشعراء السابقين لهذه الفئات مسن الناس.

وزاد عليه قصوره من حيث الشكل عن مستوى شعر الأسلاف ، فلــــم يستطع اللحاق به ، أو الدوران في فلكه على الرغم من شدة محاولته في ذلك .

فالشاعر يصبغ على المرثي صفات عديدة منها البر والطُهر وأن العلى قد أصبح خاوياً لا قلب له بعد موته. وهو ماجد ، كريم ، عابد ، حر" ، شـــجاع ، وهذا لا يخلو من مبالغة وتــهويل كما هي عادة شعراء هذا العصر .

#### الصحوة الوطنية والنهضة الشعرية :

في هذه الفترة أو مع هذه الأحداث وهذا الواقع دوت مداف\_ع الحملة الفرنسية في أصقاع مصر مما ألهب مشاعر المسلمين لمقاومة هذه الحملة السي لم يروا فيها إلا غزو من الكفار لبلاد المسلمين ومن خلال مقاومة المصريين لهذه الحملة واستجابتهم لتعاليم الدعوة الوهابية يتضح مفهوم الوطنية عند المصريسين إبان هذه الفترة حيث نجد أنه مفهوم عام وشامل لكل ما هو إسلامي وعربي في كل صقع من أصقاع الإسلام وليس مفهوماً إقليمي ينحصر في وطن بعينه .

فنجد مقاومة للحملة الفرنسية بجميع أشكالها وتوجهها حتى ما هو علمي منها ، وأنفة وكبرياء من التعاون معهم وعدهم أعداء لا غير .

فحين ينادي بونابرت على الناس بوضع العلامات نجدهم يـــأنفون مــن ذلك وحين يريد بونابرت تقليد العلماء الطيلسان يرفضون ذلك قائلين (لكــن قدرنا يضيع عند الله ، وعند إحواننا المسلمين ) .

من هنا اشتدت المقاومة للفرنسيين حيث يقول ( الجبرتي : فتجمع كتسير من الغوغاء من غير رئيس يسوسهم ولا قائد يقودهم وأصبحوا يـــوم الأحــد متحزبين وعلى الجهاد عازمين وأبرزوا ما كانوا أخفوه مـــن السالاح وآلات الحرب والكفاح،... ولهم صياح عظيم وهول حسيم ، ويقولون بصياح في الكلام نصر الله دين الإسلام ).

من هذا المنطلق وهذا المفهوم للوطنية نحد اهتمام المسلمين بكل ما هـــو إسلامي وبكل ما يحدث في بلد من بلاد المسلمين ثم نجد الاهتمام باللغة العربيــة

٠ ٢ نفسه – ص ٢٠٣ .

۲ نفسه – ص ۲۱۸ .

على أنها لغة القرآن الكريم وفي هذا الاهتمام كله على المحورين الدين ، واللغة نجد بذور التيار التراثي الذي تطور إلى الاهتمام بالشعر على أنه الجزء الأكــــبر مـــن التراث ومطالبة الشعر الحاضر أن يكون على غرار الماضي في أزهى عصوره .

ومن هنا نجد الالتفاف حول الخلافة العثمانية على ألها مظهر من مظاهر الوحدة الإسلامية فنجد الشعراء والكتاب يلهجون بضرورة الالتفاف حول الخلافة العثمانية وتعضيدها . وفي ذلك يقول الكاشف في العيد الفضي للسلطان عبد الحميد :

تفانيت في حبيكم إنني لكمم

على النفس والأهلمين والخليق مؤثسر

ولا غرو أن غاليت فيكم فحــــامعي

وإياكم دين وطبسع وعنصسر

فهذه الوطنية الإسلامية نستطيع أن نتتبعها في الشعر فنحدها واضحة تما الوضوح ( فليس بين الشعراء المعاصرين وقتذاك ، على إختلافهم وتباين نزعلهم من يخلو ديوانه من شعر في مدح الخليفة التركي ، والإشارة بفضله على المسلمين وحرصه على إعلاء كلمة الدين ، وليس فيهم من تخلف عن المشاركة بشعره في حروب تركيا وأحداثها الجسام ، مثل حرب اليونان وحرب طرابلس وحرب البلقان والدستور العثماني .. وهم يرون أن الخليفة هو الجامع لشمل المسلمين وأنه حين يحارب إنما يحارب دفاعاً عن الإسلام وتمسكاً بإعلاء كلمته بين الدول التي تتربص به ، وهم يدعون إلى إتحاد كلمة المسلمين في ظل رايسة

يقول شوقي :

رضي المسلمون والإسلام

فرع عثمان دم فداك الكوام

إيه عبد الحميد حل زمان

أنتا فيه خليفة وإمام

ما تتوجت الخلافة حستى

تـــوج البائســون والإيتـــام

أمية البترك والعيراق وأهلبوا

لبنان والسربي والخيام

عــــــا لم لم يكـــــــــن لينظم لولا

أنك السلم وسطه والوئال

الاتجاهات الوطنية - ط ٩ دار الرسالة ، المملكة العربيــــة الســعودية ، مكــة ،
 ١٤١٣ـــ / ١٩٩٢م - ص ٢٧ ، ٢٨ .

هذا من ناحية الاهتمام بالدين والخلافة على ألها مظهر من مظاهر الديسن الإسلامي أما الاهتمام باللغة على ألها لغة القرآن وعد ذلك من الوطنية الإسلامية إن صح التعبير فيتمثل في إحياء الكتب العربية في عصورها الواهسرة ( فقامت جمعية المعارف ١٨٦٨ م بإحياء الكتب القديمة النافعة وفي سنة ١٨٩٨ م ألفست جمعية حديدة لنشر الكتب القديمة وإحيائها وكان من أعضائها حسسن باشاعاصم، وأحمد باشا تيمور ، وعلي ( بك ) بمحت وغيرهم ، وطبعت عدة كتب مفيدة ... وفي سنة ١٩٠٠ م تكونت هيئة أخرى برئاسة الشيخ محمد عبده لإحياء الكتب القديمة الثمينة أهذا الإحياء هو عودة إلى الماضي والمحافظة عليه، فعملية الإحياء واليقظة الدينية مرتبطة بالتراث وهي يقظة ترمي إلى جعل الحلضر على غرار الماضي وهذا الإعتزاز بهذا التراث ولغته والحث على النسج على منواله هو مطلق الولاء للدين ، ومن هنا يتضح مفهوم الوطنية إبان هذه الفترة .

<sup>&#</sup>x27; عمر دسوقي – في الأدب الحديث دار الفكـــر للطباعـــة والنشــــر ، ١٩٧٣م ط٨ – ج٢ – ص

#### أ/ الرجوع إلى التراث :

#### توطئة :

معظم الدارسين والمؤرخين ألموا بعوامل نهضة الأدب (شعره – ونــــثره) معظم الدارسين والمؤرخين ألموا بعوامل أو فصلها تفصيلاً ، بل إن منهم من أفرد هـــذا العامل أو ذاك بكتاب مستقل كالتعليم والترجمة والطباعة والصحافة ..... إلخ .

ولا أنكر أن هذه العوامل<sup>(۱)</sup> جميعها ينتهي أثرها من حلال الفرد والمحتمع إلى الحياة الفكرية والأدبية ، لكن أثرها على الأدب ليس مباشرًا بقدر ما للدراسات الأدبية التي اتجهت إلى الشعر وإلى النثر وصفاً وموازنة ودرساً لكافة خصائصها ومقوماتهما ، ودعوة لإضافة فنون جديدة تقتضيها طبيعة التطور .

وثم حشد هائل من هذه الدراسات الأدبية دفينة في بطون الصحف والدوريات ما برحت تترقب من يدل عليها ، ويبرز آثرها في تجديد الشعر وتوجيهه ، ويصحح بإظهارها بعض الأحكام الجائرة أو المبتسرة أو يتمم بحانقصاً في تاريخ الأدب ، ومن المصادفات الحسنة أن طائفة قليلة محدودة من هذه الدراسات المباشرة أطلع عليها بعض الباحثين من معاصرين وأفادوا منها في مؤلفاتهم وهي الدراسات التي واتتها ظروف مناسبة لكي تنشر على النساس في كتب ، فلم يعف عليها الزمن وبرز خطرها وعرف لها الدارسون قدرها وأثرها . من خلال البحث ألفيت أن هذا الركام من الدراسات كأنما يتمثل في (تيارين) متمايزين :

<sup>(</sup>۱) انظر ، د/ احمد عزت عبدالكريم ، تاريخ التعليم بمصر ، د/ خليل صابات ، د. إبراهيم عبده ، تطور الصحافة ، المصرية .

أولاً: تيار تراثي ليس حامداً بالقدر الذي ينعتــه بــه بعــض (المؤرخــين)، (ويلطفون) حكمهم عليه وبسمونه (المحافظ).

هذا التيار حافل بالدراسات الأدبية ، وسنقف على أظهرها :

العربية كفني القصة والمسرحية الشعريتين.

۱- الوسيلة الأدبية للشيح حسين المرصفي (۱۸۸۹م) : وقد اشتملت هذه الدراسة على آراء نقدية سديدة كأن لها أثرها في تجويد الشعر الحديث وتجديده على نسق الشعر التراثي .

٢- "المواهب الفتحية " لحمزة فتح الله ن : وهو كتاب يتضمن بعض آراء نقدية سديدة من خلال شرحه لبعض القصائد القديمة .

ا حسين أحمد حسين المرصفي (١٣٠٧هـ - ١٨٨٩م): أديب محاضر أزهري مصري، ضرير - حسين أحمد حسين المرصفي (١٣٠٧هـ - ١٨٨٩م) العربي وتاريخ في دار العلـــوم بالقــاهرة ســنة - تولى التدريس بالأزهر م كان أستاذاً للأدب العربي وتاريخ في دار العلـــوم بالقــاهرة ســنة - 1 ٢٨٨هــ وتعلم الفرنسية وله عدة مؤلفات .

خير الدين الزركلي – الأعلام – المجلد الثاني – دار العلم للملايين ط٩ – ١٩٩٠ م – ص٢٣٢ .

المحمرة فتح الله المصري ابن السيد حسين بن محمد شريف التونسي ، أديب من علماء مصر ولد في الأسكندرية وانتقل إلى القاهرة وتعلم في الأزهر وسافر إلى تونس ، تولى إنشاء حريدة (الرائسد لتونسي) وعاد إلى الأسكندرية فحرر حريدة (البرهان) ثم (الإعتدال) وعين مفتشاً أول للغة العربية في وزارة المعارف ، وله عدة مؤلفات ، وله شعر

الإعلام – المرجع السابق – المحلد الثاني- ص٢٨٠.

- ٢- صهاريج اللؤلؤ وفحول البلاغة لمحمد توفيق البكري ':
   والكتابان يتضمنان ذوقاً شخصياً عالياً وخبرة بمواطن الحسن في الكلام
   وولعاً شديداً بالعروبة .
- إدب اللغة العربية لمحمد حسن نائل المرصفي أ: وهو كتـــاب
   تاريخ الأدب مع اشتماله على بعض الاراء النقدية .
- ٥- الخيال في الشعر العربي محمد الخضر حسين ": شرح فيه التخيل عند البلاغيين والفلافسة والغرض منه وتداعي المعاني وانسواع التخيل ومراتبه وغير ذلك مما سيوضحه البحث.

مقدمات الدواوين التي أصدر الشعراء بمــا دواوينــهم ، مثــل : البــارودي ، شوقي،..... الخ .

الأعلام - المرجع السابق - المحلد السادس - ص٦٦، ٦٦.

٢ محمد حسن نائل المرصفي ، صحفي من أدباء مصر ، نشأ في القاهرة وقرأ مسدة في الأزهـــر ودار العلوم ، وعين مدرساً للعربية في مدارس (الفريد) ، ثم أصدر محلة (الجديد) و (شهرزاد) إلى يـــوم وفاته ١٣٥٣هـــ ، وله عدة مؤلفات .

الأعلام - المرجع السابق - المحلد السادس - ص٥٩.

الأعلام - المرجع السابق - المحلد السادس - ص ١١٤، ١١٤.

#### ب / التطلع إلى الوافـــد :

أما جذور التيار الوافد فتتمثل في الشوام اللذين هاجروا إلى مصر على إثــــ مذابح عام ١٨٦٠م .

وممارستهم لنشاطهم الثقافي والأدبي في مصر حيث وجدوا حرية الفكـــر والحرية الشخصية نسبياً التي فقدوها في بلادهم .

فأثروا تأثيراً واضحاً في الثقافة العربية من جهة اتصالهم بالغرب حيت تجمعهم العقيدة الواحدة فلا حرج من نقل ثقافة الغرب إلى العرب بقصد التجديد .

أما صلتهم بهذه الثقافة الغربية ، فتنبع من كون لبنان أسبق البسلاد العربية إلى الاتصال بالغرب حيث (أعلنت فرنسا حمايتها على الطائفة المارونيسة عام ١٦٤٩هـــ).

(وعملت كل دولة أوروبية على حماية طائفة من الطوائف المسيحية) (١) وأرسل الكثير من المبشرين إلى لبنان (وكان طبيعياً أن يكون اتصال هؤلاء المبشرين بالطوائف المسيحية بادئ ذي بدء ، وقد كانت المسيحية تتمثل في البلاد العربية بمذهبين مهمين الكاثوليكي ، والأرثوذكسي ، أضف إليهما المذهب البروتستاني (١) .

<sup>(</sup>١) الصراع بين القديم والجديد الكتابي ـــ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة \_ محمد بديع شريف وآخرون ص ٧٦ .

(وفي غمرة هذا التزاحم جاءت الإرساليات التبشيرية دينية وسياسية واشتد التزاحم في فتح المدارس بين الإرساليات وتدعم هذا التزاحم البعثات السياسيية حفية وجهراً حسب ما تقتضيه الظروف)(١).

وهذه الإرساليات كانت تفتح المدارس وتقدم العلوم والثقافة كل دولـــة لطائفتها مما ساعد على انتشار لغة أوروبا وثقافتها وآدابــها .

رأى المثقفون العرب من أبناء لبنان هذه الحضارة وهم خير مسن يشعر بالتفوق العربي لأنهم كانوا على اتصال دائم بالعربية على ما كسان ينشره المستشرقون من كنوز العربية وآدابها الفذة . ومن هؤلاء الأدباء ناصيف اليازجي وهو شاعر ، من كبار الأدباء في عصره .

والبستاني صاحب "دائرة المعارف العربية" ، عالم واسع الإطلاع ، تعلـــم ببيروت آداب العربية ، واللغات الســريانية والإيطاليــة واللاتينيــة ثم العبريــة واليونانية. وكان أستاذاً في مدرسة عبية (٢) .

وقــد درس هؤلاء الأدباء وغيرهم في المدارس الكثيرة التي حظي بـــها لبنان مثل مدرسة عجلتون ، أنشئت عام ١٧٥١م . ومدرسة وادي شحرور عام ١٧٥١م .

وأشهر المدارس المارونية مدرسة (عين ورقة) التي أنشئت في القرن الثـامن عشر ثم أصحبت على مثال المدارس الرومية وكانت تعلم اللغة السريانية والعربية والفصاحة والمنطق واللاهوت . ثم مدرسة (عينطورا) سنة ١٨٣٤م وغيرها ..(٤)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نفسه، ص ۷٦ .

<sup>(</sup>۲) آداب اللغة العربية . جورجي زيدان ج ${\bf 1}$   ${\bf 2}$   ${\bf 3}$   ${\bf 0}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> نفسه ، ج٤ ـــ ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٤) السابق ، ج٣ ــ ص ٣٩٥ ــ ٣٩٦ .

هذه المدارس التي تخرج منها أدباء الشام وهم على إطلاع وثقافة بالعربية وأيضــاً على اطلاع باللغات الأخرى وثقافتها .

وهذا المزج بين الثقافيين أدى إلى قوة اللغة العربية وخلوها من الشــوائب البي كانت عالقة بــها في تلك الحقبة .

كما وحدت المطابع بالإضافة إلى هذه المدارس مثل: مطبعة قرحيا، وشوير، وأنشئت مطبعة القديس حادر حيوس في أواسط القرن الثامن عشر علم ١٧٥٣هـ، وقد طبعت كثير من كتب الأدب والتاريخ (١).

ونتيجة لهذه الثقافة العربية التي كان تنشرها المدارس المنتشرة في لبنان والمطابع الموجودة بها . والمدارس التبشيرية التي "أوجدت جيلاً من رجال الدين يؤمنون بالعربية" ويتكلمون ويخطبون وينطقون بلسان عربي متين ، وأوجدت طبقة ممتازة من الأدباء والشعراء يستمدون معانيهم وألفاظهم من ذخيرة اللغة العربية .

تولّد عن هذه الحركة التبشيرية نهضة أدبية عربية وإيقاظ سياسي بين الطائفة المسيحية بصورة خاصة ضد الدولة العثمانية (٢).

فاللغة العربية أيقظت الشعور بالعزة والقومية العربية واللغة الأجنبية جعلت هؤلاء الأدباء يشعرون بالعجز والضعف الذي كان العرب يتخبطون فيه في تلك الحقبة .

من هنا نشأت نواة القومية العربية التي بدأت تظهر وتقـــوى متمثلــة في إحياء اللغة العربية وإحياء التراث العربي والعودة بالأدب العـــربي إلى عصــوره الزاهية في العهد العباسي وغيره .

من هنا يلتقي التياران في النتائج وإن اختلفوا في الدوافع .

 <sup>(</sup>۲) دراسات في تاريخ النهضة \_\_ ص ۷۸ ، ۷۹ .

من هنا تتحد الجهود لبعث التراث العربي الأصيل ومحاكاتـــه ويختلف أصحاب التيار الوافد بإطلاعهم على الثقافة الغربية والأحذ منها دون حـــذر أو حيطة وذلك لاتفاقهم في العقيدة الواحدة .

وتحدث فتنة ١٨٦٠م بين الموارنة والدروز وتستغل الدولة العثمانية هـــذه الفتنة لإضعاف نفوذ الموارنة الذي بدأ يزداد في لبنان على إثر الحماية الفرنسية. فتساعد الدروز وتشد من أزرهم . يقول رأفت الشيخ "عندما بدأت الأحـــداث الدامية بين الموارنة والدروز اعتباراً من عام ١٨٥٧م . بذلت الدولة العثمانية كل ما في وسعها لإضعاف قوة الموارنة الذين كانوا يحظون بحماية فرنسا.

فشجع الأتراك الدروز على مهاجمة الموارنة وبدأت سلسلة الاضطرابات التي انتهت بمذابح سنة ١٨٦٠م بين الطرفيين وامتدت لتشمل المسلمين والمسيحيين في كل من سوريا ولبنان (١) .

على إثر هذه الأحداث الدامية والفتن المترامية هاجر الشـــوام إلى مصــر حيث حرية الكلمة والنفس نسبياً . وبدأوا نشاطهم الثقافي وكان منهم البســتاني

<sup>(</sup>۱) رأفت الشيخ . في تاريخ العرب الحديث . ط۲ ، دار الثقافة للنشر والتوزيـــع ، القـــاهرة ، 1997 م . ص ۳۲۸ .

واليازجي ، ومنهم "جورجي زيدان ، وطانيوس عبده ، وأديب إسحاق ، وسركيس ، ويعقوب صروف ، وفارس نمر .

وقد نشر زيدان في مجلة الهلال الكثير من البحوث المترجمة ، واختصـــت المقتطف بالأبحاث العلمية . ومن أشهر آثار اللبنانيين في الترجمة تعريب الإليــاذه شعراً ، وقام بــهذا العمل الضخم سليمان البستاني" (١) .

ويقول الكناني واصفاً نشاطهم في الدعوة إلى التجديد على غـرار الآداب الأجنبية: "أن البيئة اللبنانية كانت أكثر تفتحاً على الجديد الوافد مـن أوروبا وأسبق إلى اعتناقه من البيئة المصرية.

كما أن الأدباء السوريين واللبنانيين الذين استقروا في مصر فراراً من الطغيان العثماني كانوا من أول الدعاة إلى التجديد في مصر نفسها في محالات الحياة السياسية والفكرية . وكانت المحلات التي يصدرونها منابر الدعوة إلى التجديد " (٢) .

<sup>(1)</sup> عمر الدسوقي \_ في الأدب الحديث . مجلد ١ \_ ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>۲) الكنابي ــ الصراع بين القديم والجديد . ج١ ــ ص ٣١٨ .

# **البساب الأول** التيسار الستراثسي

توطئة : بدايات التيار

#### توطئة : بدايات التيار :

التيار التراثي هو " التيار الذي يتمسك أصحابه أو يصدرون عن نزعــــة تراثيـــة ترجع إلى الماضي العربي ديناً ولغة وتراثاً " \

وقد بدأ هذا التيار بمجيء الحملة الفرنسية على مصر عام (١٢١٣هـ - ١٧٩٨م) و لم ير فيها المسلمون سوى حملة صليبية تحاول تقويض الإسلام وهدم أركانه ، فهبوا للدفاع عنه والتمسك به وبما أن اللغة العربية هي لغة الدين فكلن لابد من الرجوع إليها والدفاع عنها ، فهذا أدى بهم إلى الرجوع إلى تراث الأمة الذي ورئوه ولكنهم لم يرضوا عنه فعادوا ينقبون في ماضيهم مما يعيد لهم العزة والكرامة فارتدوا إلى عصورهم الزاهية وهي الأمروي والعباسي والجاهلي والإسلامي يستقون منها ويقفون في وجه الغاصب .

إذاً بدأ هذا التيار أيام الحملة الفرنسية على مصر والتي كانت " بمثابة هزة عنيفة لمصر ايقظتها من سباتما الطويل العميق " ٢ .

فالتهبت مشاعر المسلمين وعقولهم بضرورة التغيير لهذا الواقع الجامد العقيـــم في جميع مناحي الحياة ووجوهها ، وخاصة أن اصداء الدعوة الوهابية ما تزال تــتردد في الآفاق .

فطفق طلائع الأمة وأصحاب الحلم فيها يتنادون بضرورة التحرر من هذا الواقع والعودة إلى عصور الإزدهار والرقي في أيام الحضارة العربية ومن هـــؤلاء الشيخ حسين الطويل " ٢٥٢ هـــ .

ا التيار التراثي في الشعر في عصر النهضة – ص ١٥.

أ في الأدب الحديث ، ص ٢٣ .

الذي أدهشه تفوق أوروبا وتقدم حضارتها ، فقال في كلام يوقد العزم ، ويقطــر أسى " إن بلادنا لابد أن تتقدم ، وأن يتجدد ما بها من علوم وفنون " أ .

ومنهم الشيخ رفاعة الطهطاوي ت ١٢٩٠هـ وهو " إمام النهضة العلميـة في مصر الحديثة غير مدافع " ٢.

نتيجة لهذا الصدام الحضاري وهذه الدعوات أبى المسلمون أن يعيشوا ككريم مفلس عالة على غني محدث ، فعادوا إلى ترائهم ينقبون فيه ويبحثون علّهم يجدون ما يصدون به هذا السيل العارم من الحضارة الغربية .

ومن هنا نشأت حركة الإحياء " ونشطت مع جهود الطهطاوي (١٨:١ - ١٨٧٣) في بعث النهضة الفكرية الحديثة ، وأستمرت بعد ذلك لتعاصر عدداً من المحاولات التي حسبت على تيارات أدبية وفكرية " ".

واستتبع ذلك عودة إلى الإسلام في أيامه الأولى ، وعود إلى اللغة العربية السليمة الخالية من السجع والجناس وما إلى ذلك مما طمس رونقها في العصور الأحسيرة وذهب ببهائها ، فكان بعث اللغة العربية على يد محمد عبده ، حيث جعلها سهلة مرنة وقد سبقه إلى ذلك بعض الجهود التي قام بها رفاعة الطهطاوي وتلاميذه في مذمار الترجمة في مدرسة الألسن ، وبهذا أصبحت اللغة العربية سهلة ميسرة مرنة تفي بالحاجة إليها في أي ضرب من ضروب التأليف ، وله جهود في أحياء الكتب القديمة النافعة حيث أنشأ الجمعية الخيرية إسلامية وجمعية إحيساء الكتب العربية .

محمود فياض - محلة الموسم الثقافي - عام ١٤٠٤/١٤٠٣هــ ( المناخ الثقافي والاجتماعي لنشـــأة
 القصة القصيرة وتطورها في الأدب الحديث - ١٢١٣ - ١٣٦٠هــ ) - جامعة أم القرى .

۲ الســـابق ، ج۱ ص ۳۱ .

<sup>&</sup>quot; عبدالحكيم راضي – النقد الإحيائي وتحديد الشعر في ضوء الستراث – ط الأولى – دار الشـــايب للنشر – ١٩٩٣م – ص ١٠ .

عاصر الشعراء هذه الأحداث فألهبت مشاعرهم وعواطفهم ووجدوا لغة سهلة ميسرة ومعاني كثيرة وأساليب جميلة حزلة قوية ، فطفقوا يعزفون على قيشارة العرب الجميلة بثقة وطمأنينة ، معبرين عن حاضرهم مستلهمين ماضيهم .

وقد أشتد هذا التيار وقوي حتى عصرنا الحاضر ، ولكني أقف به عند الحسرب العالمية الأولى كمعلم رئيسي تتحول معه العقول والأفهام ، ويتراجع البعض عن مواقفهم وتتغير الطباع كما حدث لبعض نصراء التيار المزاوج والذين كانوا يولون وجوههم شطر حضارة أوروبا ، فقد لمسنا عندهم عسودة إلى الستراث الإسلامي وأسلهامه بعد ما رأوا من حضارة أوروبا الزائفة .

فأطلق محمد حسين هيك ل ( ١٣٠٥ – ١٣٧٦هـ / ١٨٨٨ – ١٩٥٦م) العنان لقلمه في سلسلة مقالات رائعة داعياً إلى الإلحاد بحضارة أوروبا، وإلى أن يولي رصفاؤه ممن حدعوا فيها وجههم نحو الإسلام وحضارته وتراث أهله، فمل فتىء الكتاب والشعراء أن لبوا هذا الدعاء، فكتب هو إسلمياته، والعقد عبقرياته، وطه حسين (على هامش السيرة – والوعد الحق – ومرآة الإسلام) وشرع أحمد محرم في نظم " ديوان مجد الإسلام ".

لهذا اعتبرت نهاية الحرب العالمية الأولى نهاية لزمن البحث ، وفي اعتباري أن بعض الدراسات الأدبية البالغة الأهمية ، الخطيرة الآثر ظهرت أوائـــل الحــرب إلا أن آثارها لم تبرز وتحدث أحداثها في الحياة الأدبية في مناهج الأدب وفنونه وأسلليبه إلا بعد زهاء عشر سنوات .

وفي اعتباري - أيضاً - أن الدراسات الأدبية لم تنقطع بعد هذه المرحلـــة بـــل استمرت تنمو وتعمق وتطرد ، وتؤثر آثرها على الأدب وتطوره .

### الفصل الأول: مفاهيم نقدية

١ مفهوم الشعر ورسالته .

٢ - الجانب العروضي .

٣ـ ثقافة الشاعر .

٤ اللفظ والمعنى .

٥ الأغراض الشعرية.

٦- الخيسال .

٧\_ الإحساس والتأثير .

٨\_ المعنى والخيال .

٩\_ عمل المخيلة .

### ا ـ مفهوم الشعر ورسالته ندا لتر اثيين :

إذا كان مفهوم الشعر هو:-

( المنظور النقدي الكلي الذي يحدد طبيعة الشعر ومعناه ووسائله ، عــــبر الأمثلة التي تحققت أو ينبغي أن تتحقق منه ) .

فإن بعض الرؤى التنظيرية لدى أصحاب الدراسات هي إنتاج البيئة والثقافة التي عاش فيها الأديب أو الشاعر أو الدارس لذلك فإن مفهوم الشعر في هذه الحقبة إختلف بإختلاف الثقافات والميول والصراعات السياسية والثقافية والإحتماعية التي عاش فيها الأدباء وإذا علمنا أن الأدباء والشعراء قد انقسموا إلى تيارين تراثي ومزاوج فإن لكل تيار منهما مفهوماً خاصاً به للشعر .

# وسنعرض لمفهوم الشعر عند التر اثيين أولاً :

فيرى المرصفي أن ( الشعر هو الكلام البليـــغ المبـــني علـــى الاســـتعارة والأوصاف ، المفصل بأحزاء متفقة في الوزن والروي مستقل كل حزء منـــها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده ، الجاري على أساليب العرب المخصوصة به) .

#### أما رسالة الشعر في نظره فهي :

أن الشعر: (وإن كان صناعة من الصناعات، يجود بدقة معناه، وملاحة لفظه، وإحكام بنائه، ويردأ بخلاف ذلك، لكنه متغير الأمر والحال بتغيير العوائد تغييراً عظيماً.

<sup>&#</sup>x27; الصراع بين القديم والجديد ، ج ٢ – ص ٩١١ .

حسين المرصفي ، الوسيلة الأدبية ، ط۱ ، مطبعة المدارس الملكية، ج۱ – ص ٤٥ت٤٦ .

إذ لم يكن من حوائج الناس الأصلية ، وخلاصة القول في ذلك : ( إن مدارسة الأشعار العربية، لما فيها من الفوائد العلمية المتعلقة بأوضاع اللغة العربية، أتسر لا زم لكونه معرفاً لمقاصد القرآن وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الدين كما قيل :

حفيظ اللغيات علنيا

فرض كفرض الصكلة

فليـــــس يحفـــــظ ديـــــن

إلا بحف ظ اللغ ال

وأما إنشاؤه فمع الإتقان بوضعه في مواضعه ، وصرفه بحسب اللزوم ، فهو حليس العلماء ، وزينة الأدباء ) \

أما المويلحي فيقسمه إلى قسمين شكلي حيث يقول: (أما الوزن فـــهو تأليف عدة أصوات على نمط تحس بما الأذن صوتاً إثر صوت حتى إذ أنت علـــى الأخير منها إذا أولها واستخلصت من هذا وحدة تلتقطها دفعةً واحدة .. فللبيت الموزون ظرف موسيقى في الشعر كقصبة النافخ في آلات الطرب .

أما القسم الثاني فمن حيث هو حالة من حالات النفس فيقـــول: إن في النفس مسحة علوية هي الجمال والبهاء الباطني تظهر عليها عند صفاء النفـــس وخلوها من شوائب الأكدار ولما كان ذلك لا ينتابها إلا حيناً بعد حين ظننتـــه

شيئاً طارئاً عليها من الخارج فلهذا نسب القدماء تحلي ذلك البهاء والجمسال إلى أرواح أخرى تمتزج بالنفس '.

فإذا تجلى جماح الروح في الإنسان وصفت نفسه وكانت ممتلئة من قبل بأطراف المعارف والفنون مطلعة على التواريخ والحوادث والقصص والمحلضرات والنكات وبدائع المشاهد الطبيعية والصناعية وكان لها من التحلرب نصيب وافر... فاضت المعاني البديعة فإذا وضعها في الألفاظ المحكمة التي لا تطول المعنى ولا تقصر عنه فأفرغها في قالب الوزن احتمع حسن المعنى مع إنسجام اللفظ في إنسجام الوزن فذاك هو بيت الشعر )

فهو في هذا التعريف يؤكد على الموهبة والوزن والعاطفة التي لا بد للشاعر أن يتناول شعره من خلالها يساعده في ذلك ثقافة لفظية ومعنوية جمـــة ، حـــتى يحصل المطلوب من الشعر وهو التأثير في النفس .

#### أما رسالة الشعر:

( فهي إظهار ما خفي من الحقائق المعنوية وتوضيحها للسامع يجليها عليه بوجوه مختلفة ، وتجد يد ما أخلق تكرار النظر إليه بحاءه من الموجودات )

أما الرافعي فيذهب إلى أن الشعر لو كان: (هذه الألفاظ الموزونة المقفله لعددناه ضرباً من قواعد الإعراب لا يعرفها إلا من تعلمها ولكنه يترل من النفس مترلة الكلام فكل لسان ينطق ولا يقيمه كل إنسان ، وأما ما يعرض له بعد ذلك من الوزن والتقفية فكما يعرض للكلام من إستقامة التركيب والإعراب ، وإنك إنما تمدح الكلام بإعرابه ولا تمدح الإعراب بالكلام)".

<sup>&#</sup>x27; مصطفى لطفى المنفلوطي ، مختارات المنفلوطي ، ط١ ، مطبعة كرم بدمشق ـــ ١٩١٢م ص١٤٣٠.

ا نفسه، ص ۱٤٥.

تفسه، ص ۷۱،۷۰.

فهو في هذا المفهوم يرى أن كل إنسان شاعر ولكنه لا يستطيع التعبير عن هذه الموهبة لقيود الوزن والقافية ، فالشعر إذن في نظره هو الشــعور الــذي لا يعيش الإنسان بدونه ، فهو ينظر إلى روح الشعر وجوهره ، وأنه لا بد أن يكون مثيراً للعاطفة موحياً بما ، وإذا اقتصر على الوزن والقافية فهو ضرب من القواعــلا يسمى شعراً .

أما البارودي رائد الشعر العربي الحديث وباعثه فهويرى أن الشعر: (لمعة خيالية يتألق وميضها في سماوات الفكر، فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب ، فيفيض بالألائها نوراً يتصل خيطه بأسلة اللسان، فينبعث بألوان من الحكمة يتبلج بما الحالك، ويهتدي بدليلها السالك، وخير الكلام ما ائتلفت ألفاظه، وائتلفت معانيه، وكان قريب المأخذ، بعيد المرمى، سليماً من وصمة التكلف، بريئاً من عشوة التعسف، غنياً عن مراجعة الفكرة، فهذه صفة الشعر الجيد).

إن تعريف البارودي للشعر تعريف شاعر يضج بالخيال فهو يصف في بداية التعريف كيف يتترل الشعر على الشاعر كالبرق في سماء الفكر فيختلط بعد ذلك بالشعور فيفيض هذا النور على اللسان حكمة تددل السالك وتضيء الحالك.

فالشعر عنده شعور وفكرة وحكمة تنظم في كالام مؤتلف منسجم الألفاظ مؤتلق المعاني ، قريب المأخذ بعيداً عن التكلف والمماطلة ، فهذه صفات الشعر الجيد في نظره ، وهو إضافة جميل لآراء القدماء ونظرتهم في الشعر يرجع إلى عمر الدسوقي :

<sup>&#</sup>x27; محمود سامي البارودي ـــ الديوان ـــ ضبط وشرح ـــ على الجارم ، محمد شفيق معروف ، ط١، مصر ، وزارة المعارف ، المقدة ، ص٣.

أما حمزة فتح الله ، فيقول : ( إن العلم المسمى بقرض الشعر وهو علـــم باحث عن أحوال الكلمات الشعرية لا من حيث الوزن والقافية بل من حيــــث حسنها وقبحها من حيث كونما شعراً .

وأما عن المركبات الموزونة فأما من حيث وزنما فعلم العـــروض أو مــن حيث أواحر أبياتما فعلم القافية )<sup>1</sup>.

أما رسالة الشعر فهي لا تخرج (عما يعين على مكارم الأخلاق ويساعد على خطة الإنشاء بجميع أنواعها ولا عن العلم والحكمة التي هي كما يقول: إبن دريد كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح ومنه الحديث الشريف: إن من الشعر لحكمة ).

ويقارب بين قول كعب بن مالك: \_\_ نصل السيوف إذا قصرن بخطونا

قدماً ونلحقها إذا لم تلحبق

وبين قول الأحنس بن شهاب : إذا أقصرت أسيافنا كان وصلها

خطانـــا إلى أعدائنـــا فتطــول

<sup>&#</sup>x27; حمزة فتح الله، المواهب الفتحية ، ج١ ، المطبعة الأميرية بمصر ، ١٣١٢ ، ج١ ، ص ١٨ .

<sup>&#</sup>x27; ت**ف**ســـه '

وقول رجل من بني نمير:

وصلنا الرقــاق المرهفـات بخطونـا

على الهول حتى أمكنتنـــــــــا المضــــــارب

وقول حميد بن ثورين هلال الصحابي: ووصل الخطا بالسيف والسيف بالخط

إذا ظن أن السيف ذو السيف قـــاصر

الخطو بفتح الخاء مصدر خطا واختطى واختاط مقلوبة أي مشي والخطوة بالضم هو يفتح ما بين القدمين وجمعها خطوات بضمتين وخطا بالفتج المرة وجمعها خطوات بفتحتين والقدم بضمتين المضي أمام أمام وهو عيش القدم إذا مضى في الحرب وهذه الكلمة وما بعدها مما يقضي بتفضيل بيت كعب وأن الأخنس هو الأسبق) '.

أما شكيب أرسلان فيرى: ( إن الشعر قوة روحية يفيضها الله على من يشاء من عباده فتحلق بالشاعر ، تحليق الأجنحة بالطائر ، وتطوف به في سبع سماوات الخيال فيرى الطبيعة في أفخم مشاهدها وأشمخ شرفاتها وأبحى مجاليها وأشحى أصواتها وأذكى أعرافها .

وينفث ما شاهده من هذه المرائي المجسمة في قوالب من النطق فتق الله بحا لسانه الهائل فحاءت شبيهة بموضوعها وتحدر بما تحدر السيل في صبب وهتف المقسام بالمقيم وطلب العلو بعضه بعضاً ، وتجاذب البدائع ، وصدقت نسبة الروائع ففصل

السابق ، ج١ ، ص ٤ .

الكلام عما شئت من فكر سام ، ومقام شريف ، وما أردت من معنى بكر ولفظ فحل ، لذلك قيل إن الشعر هو لغة تامة .

فالشعر إذن مظهر المرء في أسمى خواطر فكره وأقصى عواطف لبه وأبعد مرامي إدراكه والشعر هو رؤية الإنسان الطبيعية بمرآة طبيعية ، فهو شعور عام وحس مستغرق يأخذ المرء بكِلْتيه ويتناوله بجميع خصائصه حتى يروح نشوان خمرته أسير رايته ويريه الأشياء أضعافاً مضاعفة ويصورها بألوان ساطعة وحلي مؤثرة تفوق الحقائق وربما أزرت بما وصرفت النفس عن النظر إليها فهو أحيانا أحسن من الحسن وأجمل من الجمال وأشجع من الشجاعة وأعف من العفاف وإن الظبي في قصيدة غير الظبي في فلاة بل غير الظبي في ملاءة ، وذلك حين كان الشعر كلاماً يلقى بلسان الإحساس ونطقاً يترل عن وحي المخيلة وأوصافاً لتمكين السامع من الوصول إلى مقدار الحق والحرص على أن لا ينقطع منه قسم على طريق الإلقاء وفي أثناء الانتقال فكأن هذه الزيارة جعلت لتملأ الفراغ بين المدرك والمدرك حتى لا يصل إلى الذهن إلا كاملاً بكل قوته ولا يحل في العقل إلا بحميع حاشيته ) أ.

وفي تعريف البارودي تلميح إلى الطبع والصنعة حيث يقول: (سلماً من وصمة التكلف، بريئاً من عشوة التعسف، غنياً عن مراجعة الفكرة، فهذه صفة الشعر الجيد).

مختارات المنفلوطي – ص ۸۵، ۸۵

<sup>ً</sup> الديوان ، ص ١٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> إحسان عباس ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القــــرن الثـــامن الهجري ، ط٢ .

ومهما يكن من شيء فلا بد أن نلاحظ أن القول بالتعمل التكلف في صنع الشعر قد طغى منذ البداية على الإلهام ، وعلى الرغم من تجاور القولين معطً كان ظهور مدرسة ذات حدود واضحة قد نسميها : (مدرسة عبيد الشعر) في العصر الجاهلي واستمرار هذه المدرسة حلال العصور التالية قد أضعف لدى العرب منذ البدايات إبراز دور الإلهام،... وقد إنجاز الشعراء أنفسهم إلى حانب المعاناة وبذل الجهد في نظمهم للشعر ... وحين هجا سويد بن كراع العكلي بعض الناس استعدوا عليه سعيد بن عثمان بن عفان ، فهرب وتوارى وفي تواريه يصور حالة وهو ينظم القصيدة ، فكأن القصيدة سرب من الحيوانات الوحشية فهو يداريها ليصيد منها شيئاً ويأخذ في مراقبتها حتى يجيء وقت السحر ، وهي أبيه تعصى ولا تطاوع ، بعيدة شأو لا يردها طالبها إلا بعد أن يكل ويتعب ويربط سويد بين عملية النظم وخوف ابن عفان ، يقول :- ا

أبيست بأبواب القوافي كأنمسا

أصادي بما سرباً من الوحـــش نزعـــا

أكالئها حيتي أعرس بعدمي

يكون ســـحيراً او بعيــداً فأهجعــا

الجاحظ ، البيان والتبيين ، بتحقيق عن السلام هارون ، ط۲ ، دار الفكر بيروت ١٩٦١ — ج٢ ،
 ص ١٢ .

عواصيي إلا ما جعلت أمامها

عصا مر بد تغشی نحوراً وأذرعها

بعيــدة شــأو لا يكــاد يردهـــــا

لها طالب حمي يكل ويظلعها

وجشمني خوف إبسن عفسان ردهسا

فثقفتها حولاً حريداً ومربعاً

إن هذه التجربة وغيرها والتي تنتمي إلى الجاهلية وما بعد هاكلها تؤكد أن وراء إخراج القصيدة إلى الجمهور جهداً غير قليل ).

ويذهب نائل المرصفي في تعريفه للشعر إلى أن هنالك من عرف الشـــعر بأنه: (الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بـــأجزاء متفقــة في الوزن والروي الجاري على أساليب العرب الآخذ بالعقول والألباب لا يلبــث أن يحكم على أن بعض الشعر في هذا الطور لم يكن شعراً إذ فقد أهم هذه الشروط وإنما هو كلام موزون . وإن الشعر لا يكون شعراً حتى يجمع جميع ما تقدم مــن الشروط ولا سيما الجرى على الأسلوب العربي الذي هو القالب المكتسب مــن كثرة استظهار الشعر العربي والتحدي والمماثلة وهذا القالب يختلف بـــاحتلاف الشعراء ولذلك ترى كثيراً منهم يبتدئون قصائدهم بذكر محبـــوب أو وصــف الشعراء ولذلك ترى كثيراً منهم يبتدئون قصائدهم بذكر محبـــوب أو وصــف

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تاريخ النقد عند العرب ـــ ص ١٨ .

شراب أو طلول أو حنين إبل أو توقع بين أو لمع برق أو هجران أو رقباء أو واشين أو حراس أو ما أشبه ذلك و لم يروا منه شيئاً وما كان منهم إلا جرياً على الأسلوب العربي وانتهاجاً لسنة الشعر والشعراء . فالمتنبي والمعري ليسا بشاعرين على ما سمعت لأنهما خرجا عن هذا القالب وذاك المنوال واختص كل منهما بمذهب في الأدب وأساليب معروفة في الشعر وهذا ما حمل العلامة ابن خلدون على قوله في (مقدمته) ( وكان الكثير مما لقيناه من شيوخنا في هذه الصناعة الأدبية يرون أن نظم المتنبي والمعري ليس هو من الشعر في شيء لانهما لم يجريا على أساليب العرب ) هذا ما ذهب إليه جل الكتاب والمتأدبين غير أني لا أرى الضرب على هذا القالب في جميع الأحوال أرأيت لو قمت الآن بمدح أمير أو وزير وابتدأت قصيدك بنسيب في ديار أو راعية غنم أو وصف عرصات كيسف وزير وابتدأت قصيدك بنسيب في ديار أو راعية غنم أو وصف عرصات كيسف

وكما هو معروف أن الشعر والشاعر ترجمان الأمية وصورة روحها وبحسب آمالها وعلى قدر طموحها ومدى ثقافتها تكون عظمة الشعر ومدى نبوغ الشاعر ولكل أمة شاعر أو شعراء يعبرون عنها ويلهمونها ويضعون نصب عينيها المثل الأعلى في الحق والخير والجمال والقوة ويزودونها أو يجددون فيسها المشاعر التي تترأى في وجدانياتهم فيكونون أقبل على الحياة بطريقة فاعلة وأكثر تذوقاً لها وأصح فقد كان الشعر قبل فترة الانبعاث قد انحط بحكم سوء فهم رسالته أو بحكم فساد مفهومه لدى الشاعر ومن يتوجه إليه الشاعر بشعره ، فاعتبروا هذا وذاك ملهاة وتسلية وفناً من فنون المغالبة بالكلام في صناعة الألفلظ

<sup>&#</sup>x27; عبدالرحمن بن خلدون \_ مقدمة ابن خلـــدون \_ ط٤ \_ دار القلــم \_ بــيروت \_ لبنـــان \_\_ ١٩٨١م. ص ٥٦٩ .

<sup>&#</sup>x27; محمد نائل المرصفي \_ أدب اللغة العربية \_ ط١ , المطبعة الحسنية بمصر ١٣٢٦هـ \_ ١٩٠٨م. ج١ ص ١٧٢ \_ ١٧٣ .

والأوزان ، ولا تعرض هذه الآفة إلى عصر من عصور الأدب إلا أودت بالشــعر في مهاوي السفاسف والغلو في التصنيع وتشويه المعاني وتكلف المحسنات .

وقد انطلق البارودي في ريادته لبعث الشعر الصحيح من تفسير مفهوم الشعر أو تجديد مفهومه أو إحيائه على السواء – وذلك حين قدم لديوانه بمقدمة حدد فيها معنى الشعر وكيف تحرك وجدانه به وقصارى القول في هذا الفهم أن الشعر عند البارودي فيض وجدان وتألق خيال وأن اللسان ينفث منه ما يجده من ذلك الفيض أو هذا التأليق .

وأن رسالة الشعر تمذيب النفس وتنبيه الخواطر وإحتلاء المكارم وأن جيده ما كان مؤتلف اللفظ والمعنى قريب المترل بعيد المرمي ...... فهو قد كان منه صباه لهجاً به مؤتنساً بأنغامه وشدوه لم يتذرع به إلى مكسب أو غنه وإنما حركته إليه (نفس) أبيه وهو مبرح فلم يتمالك أن أهتز لجرسه وطفه يسترنم بأهازيجه ... فالشعر عند البارودي وليد الطبع المتدفق وليسس وليسد الصنعة والتكسب وهو يتغنى بذلك في شعره قائلاً:-

أقول بطبيع لست أحتاج بعده

إلى منهل المطروق والمنهج الوعر

إذا جاش طبعي فاض بالدر منطقي

ولا عجب فالدر ينشا في البحر

### آء الجانب العروضي :

يرى المرصفي أن العروض ( هو فن معرفة الموازين التي كانت شعراء العرب تــزن بما أشعارها فإن الشعر كما عرفت : كلام موزون مقفى .

وتلك الموازين بشهادة الاستقراء ستة عشر وسماها ناقلوها بحوراً لكل واحد اسم يخصه :

الأول ( الطويل ) وأجزاؤه ثمانية : فعولن مفاعيلن فعولـــن مفـاعيلن فعولــن مفاعيــلن فعولــن مفاعيلن .

والثاني المديد .... الثالث البسيط ..... الرابـــع الكــامل .... والخــامس الوافر......)

هذا والجزء الأحير من الشطر الأول يسمى عروضاً ومن الثاني يســــمى ضربــاً ويسمى الشطر مصرعاً

والقافية (هي من آخر البيت إلى أول متحرك قبل ساكن بينهما فهي في قولـــه: ( بمنجرد قيد الأوابد هيكل ) .

كلمة هيكل ولكل حرف تشتمل عليه اسم ، فالحرف الذي تنسب إليه القصيدة كالكلام فيقال: لامية العرب ، ولامية العجم ، والهمزة فيقال همزية فلان يسمى روياً والحرف الذي يعقبه من مد أو هاء كيف كانت يسمى وصلاً والمد بهاء يسمى خروجاً والمد قبل الروي يسمى ردفاً والألف التي قبل الروي بسمى بخرف أن كانت من كلمته أو من غيرها وكان (ضميراً) أو بعض ضمير يسمى تأسيساً.

والحرف المتحرك بعد التأسيس يسمى دخيلاً وكذا حركاتما .....

والقافية : إما مطلقة وهي متحركة الروي ، أو مؤسسة موصولة وهي ســاكنته والمطلقة : إما مجردة أو مردوفـة وأما مؤسسة موصولة باللين أو الهاء والمقيـدة :

إما بحردة وإما مردوفة وأما مؤسسة فهذه تسعة أقسام يقال لها أنواع القافيـــة) المم يؤكد المرصفي على وحوب ائتلاف الوزن مع اللفظ قائلاً:-

( هو أن يكون الكلام المنظوم بمترلة الكلام المنثور بحيث لا يضطر الــوزن الشاعر إلى تقديم وتأخير يبهم المعنى ولا إلى مخالفة لغة أو إعراب كمــــا وقــع للفرزدق في قوله :

ومــا مثلــه في النــاس إلا مملكــــــاً

أبو أمه حي أبوه يقاربه

وكقول المتنبي :

أني يكـــون أبــا البرايـا آدم

وأبوك والثقلان أنت محمسد

أي وأبوك محمد والثقلان أنت وكقول الكميت:-

لا كعبد المليك أو كوليد

أو سليمان بعسد أو كهشام

أي : عبد الملك .

فالخلاصة ، أن لا يحيل الشاعر على ضرورة الشعر فإذا لزم عليه ذلـــك لضعفـــه وجب أن يترك حتى يقوى ليستريح ويريح) .

<sup>&#</sup>x27; الوسيلة : ج٢ ص ٢٤٩ ... ص ٢٧٦ .

<sup>ً</sup> السابق : ص ٤٢٨ .

ثم يرى ائتلاف الوزن مع المعنى قائلاً :-

( أراد البد يعيون أن يسلم الشعر من القلب الكائن في مثل قول القطامي : كمنا طينت بالغدن السباعا ) '

ويتابعه حمزة فتح الله في الإبتعاد عن الضرورات قائلاً:

(ينبغي أن لا يختلف في جواز الاحتجاج بالشعر متى خلا عن جميع الضرورات التي لا تجوز للناثر لأنه حينئذ سعة كالنثر فإن من يمنع الاستدلال بالشعر إنما يحتج بإحتمال الضرورة فإذا خلا عنها فلا وجه للمنع) أ

(ومن عيوب القوافي أن تكون القافية مستدعاة لا تفيـــد معــني وإنمــا أوردت ليستوي الروي ...

وهذا من أقبح عيوب الشعر فإن الشعر هو بالقوافي وإذا أحتاج من يريد أن يقول الشعر لمثل ذلك فراحة الناس في سكوته) .

وكذلك التضمين وهو أن يكون الأول مفتقراً إلى الشطر الثاني والبيــــت الأول محتاجاً إلى الأحير كقول الشاعر:-

كأن القلب ليلة قبل يغدى

بليلــــى العامريـــة أو يــــراح

ا نفسه: ص ۲۲۹.

المواهب : ص ٥٨ .

<sup>ٔ</sup> نفسه ج۲ : ص ۵۸ .

أ الوسيلة ج٢ : ص ٣٩٨ .

#### قطاة عزها شرك فبسانت

#### يجاذبه وقد علىق الحناح

فلم يتم المعنى إلا الكلمة في البيت الثاني وهو قبيح )'. ويرى فتح الله في شرحه لقصيدة أبي طالب ( في قوله الأسود زحـــاف يســمى الكف وهو حذف النون من مفاعيلن والبيت وبـــالحجر الأســود إذ يســــمحونه

إذا إكتنفوه بالضحى والأصائل

وأما الوزن فلم يقف على ما كان عليه العرب من قبل فقد زادوا فيـــه كثــير كالموشح والدوبيت وشطروا وخمسوا ونظموا إلى اللغة العامية فاتخذوها ديدهــم في حاجاتهم ومخاطبتهم ) .

عمود الشعر:-

( مما لا شك فيه أن المرصفي قد ساير النقاد القدامي في هذا المقياس والذي كلن تحت مفهوم عمود الشعر .

فهو يتفق مع الأمدى في فهم هذا المصطلح ويسردد مسا ردده القساضي الجرحاني في تحديده لعناصر الشعر وجعلها معيار المفاضلة والسباق بين الشسعراء فإنه يكون بذلك موافقاً لما وضعه النقاد من مقاييس تكبل الشسعراء وتجعلهم أسارى التقليد ، ولعلنا حينما ننظر إلى الأعمال الأدبية نظرة فنية تقسوم على

السابق : ص ٣٦٩ .

نفسه: ص ۱۹۱.

التحليل والتفسير نجد الها لا تتفق مع ما ينبغي أن يؤخذ في الإعتبار فحينما يطالب النقاد الشعراء بجزالة اللفظ ويجعلون المعيار لهذا معرفة العامة به إذا سمعته ولا تستعمله في محاوراتها .

فإنه بهذه القاعدة سيكون شعر المحدثين عرضة لسهامهم وفي هذه القلعدة تكتسب الألفاظ نبلاً يشبه النبل الطبقي وفيها إغفال لموقع اللفظ من الجملة مما إنتبه إليه أمثال عبد القاهر على أن إستقراء الشعر العربي سليماً يكذب هذه القاعدة .

ولعل نقاد العرب قد فطنوا في موازنتهم بين الشعراء وفي الخصومة بــــين المحدثين والقدماء إلى أثر البيئة الطبيعية والثقافية وأرجعوا إليها الإحتــــالاف بـــين حزالة أدب البدو والأعراب ورقة أهل الحضر وسهولة ألفاظها ومعانيها .

لذلك فأنه حينما إتسع أفق هذا الناقد وانفتح على الشعر الحديث أصبـــح يرحب به ويفتح له صدره فاتسعت نظرية عمود الشعر لتحتوي القديم والحديــث ولتصبح قوانينها عامة شاملة تكاد تحيط بأصول الشعر العربي كله .

وهذا الكلام يؤكد تأكيداً واضحاً على أن ترديد المرصفي لهذه المقاييس كان من باب الإحياء لها في وقت كان الناس بحاجة إلى من يزيل عنهم غبار الأيام ليرجعوا إلى عهد النضوج في الفكر والأدب والنقد لان الشيخ المرصفي لم يكن في ذهنه أن يكون محدداً لأصول النقد الأدبي كما ذكرنا من قبل ذلك إن الظروف لم تكن مهيأة ولا مناسبة للتحديد فهو مثلا لايستحسن البيت الذي يكثر لفظه ويقل معناه كبيت أبي نواس:

فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يصير الجود حيث يصير لان معناه أنه لا يفارقه الجود ) .

<sup>&#</sup>x27; عبدالله أحمد العطاس ـــ الشيخ حسين المرصفي جهوده البلاغية والنقدية ، رســــالة ماجســــتير ، 18.7 ـــ ١٤٠٧ هـــ ص١٣٣ وما بعدها بتصرف .

ويرى فتح الله في طريقة الخطاب في الشعر:

(من عاداتهم أن يخاطبوا في الحضر نسائهم وفي السفر خليلهم إذ كانوا لا يسافر منهم أقل من ثلاثة ) .

### ٣ـ ثقافة الشاعر :

يضع التراثيون أمام الشاعر الشروط التي ينبغي توافرها لإحادة الشعر وذلك في وحود الموهبة .

وقد ذكرها المويلحي في القسم الثاني من تعريفه للشعر قائلاً: (إن النفس مسحة علوية هي الجمال والبهاء الباطني تظهر عليها عند صفاء النفس وخلوها من الموائب الأكدار ولما كان ذلك لا ينتابها إلا حيناً بعد حين ظننته شيئاً طارئاً عليها من الخارج فلهذا نسب القدماء تجلي ذلك البهاء والجمال إلى أرواح أخرى تمتزج بالنفس) '.

وهو في هذا يشير إلى الإلهام حيث كانت العرب ترى أن كل شاعر له شيطان يلهمه الشعر وفي صناعة الشعر ليرى أنه إذا ( تجلى جماح السروح في الإنسان وصفت نفسه وكانت ممتلئة من قبل بأطراف المعارف والفنون مطلعة التواريخ والحوادث والقصص والمحاضرات والنكات وبدائع المشاهد الطبيعية والصناعيسة وكان لها من التجارب نصيب وافر ... فاضت منها المعاني البديعة فإذا وضعه في الألفاظ المحكمة التي لا تطول المعنى ولا تقصر اللفظ في انسجام الوزن اجتمع حسن المعنى مع انسجام اللفظ في انسجام الوزن فذاك هو بيت الشعر )".

مختارات المنفلوطي ـــ ص ١٤٣ .

<sup>·</sup> تاريخ النقد الأدبي عند العرب . إحسان عباس ـ ص ٢٤ .

السابق: ص ١٤٥ ــ المنفلوطي.

### ويمكن أن نلخص هذه الشروط في :-

١/ امتااء الحافظة بالمعارف والفنون والتواريخ والحوادث والقصص والمحاضرات
 والنكات وهو ما يمكن أن نسميه سعة الإطلاع .

٢/ التأمل في الطبيعة والمنشآت الصناعية وكثرة التجارب .

٣/ الثقافة والتعمق في اللغة .

أما نائل المرصفي فيرى أن الشاعر لا بد أن يحفظ من جنس الشعر وينساه لأن التراكيب تتكون هيأتما في النفوس فبذلك تحصل الإحادة .

فيقول عن أبي تمام: -

(وكان له من المحفوظات ما لا يلحقه فيه غيره وقيل حفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غير القصائد والمقاطيع  $^{7}$ .

أما أبو نواس فيقول عنه: ( وقال يوماً لجلسائه ما قلت الشعر حتى رويت لستين

٣/ رباطة الجأش وسكون الجوارح .

٤/ تخير اللفظ.

٥/ التعرف في المعاني المختلفة من مديح وهجاء وغزل ورثاء إلخ'.

ويضيف : ( وأبلغ من هذه المترلة أن يكون في قوة صانع الكلام أن يـــأتي مـــرة بالحزل وأخرى بالسهل فيلين إذا شاء ويشتد إذا أراد ) ٢

ويرى أن تفضيل النقاد لجرير على الفرزدق من هذا الوجه وذلك ( لتصرفــه في المعاني وتمكنه من السهل اللين والشديد القوي ) "

٦/ التعرف بمواضع الفصل والوصل ثم يورد أقول بعض الخطباء في الوصل
 والفصل .

٧/ مراعاة مقتضي الحال ، ووضع الشيء موضعه ً .

١/ الحفظ من جنسه حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها

٢/ تخير المحفوظ من الحر النقي الكثير الأساليب وهذا المحفوظ المحتار أقلل ما يكفي فيه شعر شاعر من الفحول الإسلاميين ثم يؤكد على هذا الشرط ويرى أن من لم يلتزم به ليس له شعر وإنما هو نظم قصائد".

٣/ نسيان المحفوظ والخلوة وإستجادة المكان المنظور فيه من المياه والأزهار وكذا المسموح لاستنارة القريحة .

السابق : ص ٥٨ .

<sup>ٔ</sup> الوسيلة : ج۲ ، ص ۳۷۲ .

<sup>&</sup>quot; نفسه: ص ۲۲۹.

<sup>ٔ</sup> نفسه : ص ٤٦٥ .

ه نفسه: ص ٤٦٦.

٤/ أن يكون كله على جامح ونشاط وخير الأوقات عند الهبوب من النوم وفراغ
 المعدة ونشاط الفكر .

( وربما قالوا إن من بواعثه العشق والإنشاء ذكر ذلك ابن رشيق في كتاب العمدة وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة وإعطاء حقها ولم يكتب فيها أحد قبله ولا بعده مثله ) .

٥/ إذا صعب عليه بعد هذا كله فليتركه إلى وقت آخر لا يكره نفسه عليه .

٦/ بناء البيت على القافية حتى لا تكون قلقة نافرة .

٧/ مراجعة شعره بعدد الخلاص منه بالتنقيح والنقد .

٨/ احتناب المعقد من التراكيب والقصد إلى ما كانت معانيه تسابق ألفاظـــه إلى
 الفهم وكذلك كثرة المعاني في البيت الواحد' .

9/ ويرى أن الملكة بعد ما ترسخ تستقر أستعير لها اسم الذوق ( الذي أصطلح عليه أهل صناعة البيان وإنما هو موضوع لإدراك الطعوم لكن لما طال محل هذه المكلة في السان من حيث النطق بالكلام كما هو محل إدراك الطعوم استعير لها اسمه وأيضاً فهو وجداني اللسان كما أن الطعوم محسوسة له فقيل له ذوق .

وفي حديثه عن حصول الملكة هل بتعليم قوانينها أم بالدربة والمــــران يقــول: (لو فرضنا صبياً من صبيالهم نشأ وربي في جيلهم فإنه يتعلم لغتهم ويحكم شــأن الإعراب والبلاغة حتى يستولي على غايتها وليس من العلم القانوني في شيء وإنما هو بمحصول هذه الملكة في لسانه ونطقه ) .

وكذلك تحصل هذه الملكة لمن بعد ذلك الجيل بحف ظ كلامهم وأشعارهم وخطبهم والمداومة على ذلك بحيث تحصل الملكة ويصير كواحد ممن نشأ في حيلهم وربي بين أجيالهم والقوانين بمعزل عن هذا .

<sup>·</sup> السابق: ص ٣٦٤ ــ بنصرف.

ا نفسه: ص ۳۶۵ ــ بتصرف .

#### ٤\_ اللفظ والمعنى :

#### توطئة :

لقد تناول الكثير من القدامي قضية اللفظ والمعنى وانحاز بعضهم إلى جانب اللفظ وفضل البعض الآخر المعنى ، ولا ننكر وجود أهتمام بجانب أكثر من الآخر عند كل واحد منهم ، ولكنه لا ينفي الجوانب الأحرى ولا يلغيها على ألها مكملة للنظرة الكلية الشاملة لهذه القضية .

ومن الذين انحازوا للفظ دون المعنى الجاحظ في قوله " المعاني مطروحة في الطريـق يعرفها العجمي والعربي ، والبدوي والقروي والمدني ، وإنما الشــــأن في إقامــة الوزن، وتخير اللفظ ، وسهولة المحرج وكثرة الماء ، وفي صحة الطبع و حـــودة السبك ، فإنما الشعر الصناعة ، وضرب من النسج و جنس من التصوير " .

وممن احتفوا بالمعنى دون اللفظ ابن رشيق وإن لم يصرح بذلك ، لكن تفضيله لابن الرومي لغزارة معانيه يشي بذلك ، وإن كان قد أقر ابن طباطبا في تصويه للفظ والمعنى بإنهما حسد وروح ، وزاد على ذلك في تحليل الفكرة " فمهرض اللفظ كالتشويه في الجسم أما اختلال المعنى كله " وهو الروح " فإنه يبقي اللفظ مواتاً لا فائدة فيه ، ثم يمثل على الإحتفال باللفظ وحده بقعها قع ابن هانئ الاندلسي ويعلق بقوله : وليس تحت هذا كله إلا الفساد وخلاف المراد " .

أما ابن قتيبة فقد قسم اللفظ والمعنى إلى أربعة أقسام وهي :

أ – لفظ جيد ومعني جيد .

ب- لفظ جيد ومعني رديء .

ج – لفظ رديء ومعني حيد .

في قضايا النقد الأدبي عند العرب \_ عبد الحميد جيدة \_ ط۱ دار الشمال للطباعـة والنشـر ،
 لبنان ۱۹۸٥ . ص ۸۱ وما بعدها بتصرف

د – لفظ رديء ومعني رديء .

فالمسألة إذن مسألة صلة بين المعنى واللفظ ، وعلاقة الجودة في كليهما معاً هـــي المفضلة ، وهذا يعني أن المعاني نفسها تتفاوت ، وأنها ليست كما زعم الجـــاحظ "مطروحة في الطريق " ، " وهو في هذا يذهب مذهب التسويه بينهما" .

# اللفظ والمعنى عند أصحاب التيار التراثي :

إذا نظرنا في موقف المرصفي من هذه القضية نجده ينحاز إلى حانب اللفظ دون المعنى قائلاً: " إن عظم مدار البلاغة على تحسين اللفظ ، لأن المعاني إذا دخــــل بعضها في بعض ، وكانت الألفاظ مختارة حسن الكلام ، وإذا كانت المعاني مرتبة حسنة والمعارض سيئة كان الكلام مردوداً " ٢ .

"وليس الشأن في إيراد المعاني لأن المعاني يعرفها العربي والأعجمي والقروي والمدوي وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه وحسنه وبمائه ونزاهته ونقائه وكيشرة طلاوته ومائه مع صحة السبك والتركيب والحلو من النظم والتأليف ، وليسس يطلب من المعنى إلا أن يكون صواباً ولا يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون على ما وصفناه" أن وهو في هذا يتبنى موقف الجاحظ بتفضيل اللفظ على المعنى ويورد بعض ألفاظه .

<sup>ٔ</sup> السابق . ص ۸۷ ، وما بعدها ـــ بتصرف .

<sup>ً</sup> الوسيلة : ج٢ ـــ ص ٣٨٨ .

ثم يورد الأدلة والحجج على تفضيل اللفظ قائلاً: "والدليل على أن مدار البلاغة تحسين اللفظ أن الخطب الفائقة والأشعار الرائعة ما عملت لإفهام المعاني فقط لأن الرديء من الألفاظ يقوم مقام الجيد منها في الأفهام وإنما يدل حسن الكلام وإحكام الصنعة ورونق ألفاظه وجودة مقاطعه وبديع مبادئه وغريب مبانيه على فضل قائله وفهم منشيه وأكثر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ دون المعاني، ولهذا يتأنق الكاتب في الرسالة ..... والشاعر في القصيدة ويبالغون في تجويدها ويغلون في ترتيبها ليدلوا على براعتهم وحذقهم بصناعتهم، ولو كان الأمر في المعاني لطرحوا أكثر ذلك فربحوا كداً كثيراً وأسقطوا عن أنفسهم تعباً طويلاً " ألما المعاني لطرحوا أكثر ذلك فربحوا كداً كثيراً وأسقطوا عن أنفسهم تعباً طويلاً " أ

## فهو يستدل على فضل اللفظ بأن :

اللفظ الرديء يؤدي المعنى أيضاً ، ولكن لا فضل ولا مزية لقائله .

٢- تنافس الشعراء في التجويد والمغالاة في الترتيب للدلالة على البراعـــة في الصنعة والحذق ها .

ثم يقدم دليلاً آخر على تقديم اللفظ على المعنى وهو الأبيات المشهورة: ولما قضينا مــن مــن كــل حاجــةٍ

ومسح بالأركان مــن هــو ماسـح

<sup>ً</sup> السابق ــ ص ٤٠١ .

" ودليل آخر أن الكلام إذا كان لفظه حلواً عذباً وسلساً سهلاً ومعناه وسلط دخل في جملة الجيد وجرى مع الرائع النادر " ' .

ثم يرسم الطريق للشاعر في احتيار الألفاظ والمعاني قائلاً: "ولا خير في المعاني إذا أستكرهت قهراً والألفاظ إذا أجبرت قسراً ، ولا خير فيما أجيد لفظه إذا سخف معناه ، ولكن في غرابة المعنى إذا شرف لفظه مع وضوح المغزى وظهور المقصد . وقد غلب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكلام إذا لم يقفوا على معناه إلا بكد ويستعظمونه إذا وجدوا ألفاظه كزة غليظة ويستحقرون الكالم إذا رأوه سلساً عذباً وسهلاً حلواً و لم يعلموا أن السهل أمنع جانباً وأعز مطلباً ، وهو أحسن موقعاً وأعذب مستمعاً ولهذا قيل أجود الكلام السهل المتنع " آ.

وحين يتحدث عن الألفاظ يلزم الشاعر " تخير الألفاظ في أنفسها ، ومن وجهة تجاورها ، وموافقتها للمقام ، وإجادة التركيب .... بحيث تكرون سلسة في النطق خالية من التنافر وشدة الغرابة ، يألف بعضها بعضاً ، حتى تكون الكلمات المتوالية بمترلة كلمة واحدة ، وتكون الألفاظ التي توردها في مقام الحماسة ليست كالألفاظ التي توردها في مقام الغزل والتشبيب ، فكل فن من تلك الفنون ألفظ توافقه من جهة شدتما ولينها ، ولذلك نسمعهم يقولون الجزل الرقيق " ".

ثم يرشد الشاعر إلى اختيار الألفاظ التي تجلو المعنى الذي يريد التعبير عنه فيقول: "ثم إنك تنظر إلى الألفاظ فتختار منها ما تعرف انه يبين قرارك ويجلو صـــورة المعنى الذي شخصته أولاً للبصائر كما تجلو المرآة الصقيلة صورة ما يقابلها " أ .

المرجع السابق - ص ٤٠١ ، ص ٤٠٢ ، الحسن بن عبدالله بن سهل ، كتاب الصناعتين .
 الكتابة والشعر ، تحقيق \_ علي محمد البحاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، ط ١ ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر ، ١٩٥٢م ص ٥٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> الوسيلة : ص ٤٠٢ .

<sup>·</sup> نفسه - ص ۲۲۹ .

<sup>.</sup> 1 نفسه – ص ۲۲۸ .

ثم يؤكد على وجوب أئتلاف اللفظ مع اللفظ وهو "عبارة عن كـون الفـاظ العبارة من واد واحد في الغرابة والتأهل ، كقوله تعالى [تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً] ، لما أتى بالتاء التي هي أغرب حروف القسم أتـى معـها بتفتؤ الذي هو أغرب أفعال الاستمرار وجاورهما بقوله حرضاً .

أما التأهل فهي "عبارة عن كون الألفاظ أهلية أو قريبة منها جلية المعاني سهلة المتناول على الخاصة والعامة تطمع المفحم في أن يحاكيها ، وتقعد بالماهر وقدد أخذه الطرب عن أن يعاني أن يضاهيها ، وإذا كانت في كلام فهو المعنى باسمالسهل الممتنع " أ .

ثم لا بد أن يكون إلى جانب ذلك كله أئتلاف بين اللفظ والوزن كأن " يكون الكلام المنظوم بمترلة الكلام المنثور بحيث لا يضطر الوزن الشاعر إلى تقديم وتأخير يبعد فهم المعنى ولا إلى مخالفة لغة أو إعراب ... فالحلاصة أن لا يميل الشاعر على ضرورة الشعر فإذا لزم عليه ذلك لضعفه وجب أن يترك حتى يقوى ليستريح ويريح " " .

ورغم اهتمام المرصفي باللفظ إلا انه لم يغفل المعنى بل رسم الطريق للشاعر في الوصول إلى المعاني الجيدة وتجنب الردئ ، فهو يرى المعاني أرواحاً والألفاظ أحساداً " وإنما تراها بعيون القلوب فإذا قدمت منها مؤخراً أو أخرت مقدماً أفسدت الصورة وغيرت المعنى " أ .

السابق \_ ص ٢٢٩ .

۲ نفسه – ص ۲۲۸.

<sup>ٔ</sup> نفسه – ص ۲۲۸ .

<sup>·</sup> نفسه – ص ٤٠١ ، ٤٠٢ ، الصناعتين – ص ١٦١ .

ثم يتحدث عن المعاني قبيحها وجميلها وتقسيمها إلى مبتدع ومتبع مبيناً في ذلك الطريقة لإتباع الجيد عن طريق الأمثلة الشعرية '.

### ثم يتحدث عن حقوق المعاني على الشاعر قائلا:

أن حق المعنى أن يكون الاسم له طبقاً وتلك الحالة له وفقاً ولا يكون الاسم فاضلاً ولا مقصراً ولا مشتركاً ولا مضمناً ويكون تفصحه من مصادر كلامه بقدر تصفحه لموارده ويكون لفظه مؤنقاً ومعناه نيراً واضحاً ، ومدار الأمر على افهام كل قوم بمقدار طاقتهم والحمل عليهم على قدر منازلهم ، فهو في هذا يرشد الشاعر إلى اختيار الألفاظ المناسبة لمعانيه مع ضرورة الإلتزام بالثقافة واختيار الألفاظ الجميلة والمعانى الواضحة ومراعاة مقتضى الحال .

وحذر الشاعر أن يوصله هذا إلى تدقيق المعاني " لأن الغاية في تدقيق المعاني سبيل إلى تعمية المعنى وهي اللكنة إلا إذا اريد به الإلغاز وكانت في تعميته فائدة مشلل أبيات المعاني وأما من أراد الإبانة في مديح أو غزل أو صفة شيء فأتى باغلاق دل ذلك على عجزه عن الإبانة وقصوره عن الإفصاح " <sup>٢</sup> .

ويؤكد أهمية مراعاة مقتضى الحال وأن من أسباب الخطأ في المعـــاني " الجــهل بالأحوال والغفلة عما ينبغي أن يقال ومن لم يتكلم إلا بعد علم و لم يخــاطب إلا بعد صحة فهم نجا من الوقوع في مثل ما وقع فيه أؤلئك " " .

المعنى .

السابقين – ص ٤٠٦ إلى ص ٤١٢ - الصناتين ص ٦٧.

<sup>ً</sup> نفسهما – ص ٣٦٥ – الصناتين ص ٢٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>r</sup> الوسيلة – ص ٤١٢ .

- ٢- الابتعاد عن التعمية والإغلاق.
- ٣- أهمية الاتصال بين أجزاء الكلام فينصب الضباب القطر.
  - ٤- البعد عن التكلف والكد.
- من سوء الصنعة ، ومنها قبح الاستعارة وفساد النســــج والســـبك
   والتطبيق .
  - ٦- وضوح المعنى والبعد عن الحشو وهو ثلاثة أضرب:-
- إدخالك في الكلام لفظاً لو أسقطته لكان الكلام تاماً وهو مذموم .
- العبارة عن المعنى بكلام طويل لا فائدة في طوله ويمكن أن يعبر عنه
   بأقصر منه وهو مذموم .
  - ٣) وهو ما يسمى في البديع اعتراضاً وهو محمود.

ويستشهد على كل ذلك بأبيات من الشعر موضحاً حيدها من رديئها وهـــو لا يستمد من التراث استمداد تسليم وانقياد بل انتقاء وانتقاد .

أما حمزة فتح الله فإنه يصرح في بداية كتابه بسبب التأليف وهو " هداية الطلبـة إلى كيفية سلوك هذا الفحاج " .

ويكون الكتاب بهذا البعث القديم كما هو دون انتقاد ، ويقف من اللفظ والمعنى موقفاً وسطاً حيث نراه يفضل المعنى في بعض الأبيات وفي البعض الآخر يقف إلى جانب اللفظ .

فيحكم في المقارنة الأولى لابن الرقي على الدمشقي وذلك " لاستخدامه لام القسم واسم الفعل شتان - ولفظه - الندا - ويعيب على الدمشقي في قول ولكل برق سُحبة غدقه " لأن السحب لا توصف بالغدق .

۱ - الوسيلة ، ص ٤١٦ وما بعدها .

<sup>،</sup> المواهب الفتحية - ج $\gamma$  -  $\omega$   $^{1}$  ،

ويرى امتياز الرقي بالإبدال في قوله " يزيد سليم - وبالأقر ابن حاتم " وقـــول الدمشقى "بين العزيزين وبعد في فعالهما " .

لا ينافي ألهما متساويان في اصل البذل والكرم وذلك خلاف قول الرقي " يزيـــد سليم سالم المال "' .

ففي الأبيات اشتراك في المعنى ولكن الفضل لأبن الرقي لأنه استطاع عن طريــق الألفاظ ورصفها التوصل إلى كمال المعنى ، وفي المقارنة الثانية يفضل بيت كعـب بأستحدامه لفظ ( قُدُما ) ويشرح معناها وكلمة ( الخطو ) أ.

ثم يتحدث عن الذوق عندما تتقارب المعاني " أنه متى تقاربت المعاني في بيتين أو أبيات أو جمل عسر التعبير عن علة كون هذا أجود من ذاك ، وكان المعول عليه في التفضيل إنما هو الذوق البحت والسليقة السليمة ، بل قد يوجد من الكلام في غير المقارنة ما يبلغ في حسن اللفظ والمعنى مبلغاً ياخذ بمجامع القلوب، فإن حاولت التعبير عن صفة ذلك الحسن استعصت عليك العبارة وضاق عنها نطاق الإمكان ، حتى قالوا إن ذلك كالحسن في وجوه الملاح يعرف ولا يوصف"

" وكذلك الشعر قد يتقارب البيتان الجيدان النادران فيعلم أهل العلم بصناعـــة الشعر أيهما أجود في معناه إن كان معناهما واحداً أو أيهما أجود في معناه إن كان معناهما معناهما مختلفاً ، ذكر هذا المعنى محمد بن سلام ودعبل بن علي الخزاعــي في كتابيهما " <sup>3</sup> .

ا السابق - ص١٢٢ ، ص١٢٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup> نفسه – ص ۱۲۶ ، ۱۲۵ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> نفسه – ص ۱۲۲ .

<sup>&</sup>lt;sup>ا</sup> نفسه – ص ۱۲۲ .

ثم يتحدث عن المعاني وأقسامها فيقول " إما أصليه فيقال لها المعاني الأول وهـــي المدلولات اللغوية التي تفاد بأنفس التراكيب بلا اعتبار خصوصيات فيها " وإما غير أصلية ويقال لها المعاني الثواني وهي الأغراض التي لأجلها يساق الكــلام على كيفيات مخصوصه وهي الفارقه بين البليغ وغيره " ' .

ثم يرى وحوب أئتلاف المعنى مع المعنى مستدلاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَمُ يَرَى وَحُوبُ أَئتُلَافُ المعنى مع المعنى مستدلاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُ هِيا قَدُومُ الْعُجُلُ فَتُوبُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

" ناسب لفظ البارئ دون غيره من الأسماء الحسني لأن البارئ هو الذي خلقهم بريئاً عن التفاوت وهي نعمة حسيمة وكان من حق الشكر عليها أن يخصوه بالعبارة فلما عكسوا وعبدوا العجل أستردت منهم تلك النعمة بالقتل "أوهذا النوع هو اشتمال كلام على معنى يصح معه معنيان أحدهما ملائهم له بحسب نظر دقيق والآخر ليس كذلك فيقرن بالملائم.

ا السابق – ص ۲۱.

<sup>ً</sup> نفسه ـــ ص ۱۰۹ .

القسم الثاني:

" أن يشتمل الكلام على معنى له ملائمان يصح ان يقرن كل منها بــه ولكــن يختار الأحسن كقوله:

وقفت وما في الموت شــك لواقــف

كأنك في حفن السردي وهسو نسائم

تمر بك الأبطال كلمسى هزيمة

ووجهك وضاح وتغرك باسم

فإن عجز كل منهما ملائم كلا الصدرين لكنه احتار هذا الترتيب لأن قوله: "كأنك في جفن الردى وهو نائم، سوق لتمثيل السلامة في مقام العطب فجعله باقياً في موضع القطع بالهلاك أنسب من جعله ثابتاً حال مرور الأبطال به مهزومة"، وأيضاً " فتأخير قوله: ووجهك وضاح وثغرك باسم، تتميم لوصف وتفريع على أصل يفوتان بالتقديم، فالوصف هو ثباته في الحرب والتتميم هو أن ذلك الثبات لاحتقاره كل عظيم كما يفيده الوضاحة والتبسم هناك لا للضرورة وفقدان المهرب والتفريع على الأصل هو أن الوضاحة والتبسم عند مرور الأبطال به منهزمين مكلومين فرع ثباته في الحرب حين لا شك في الموت لوقف "أ.

المواهب الفتحية – ص ١٠٨ ، ١٠٩ .

### 0ـ الأغراض الشعرية :

لقد شاع عند نقادنا القدامي أن الأدب عامة والشعر خاصة له جانبان : (لفظي ، ومعنوي) .

ويشمل اللفظي : الألفاظ وطريقة اختيارها وتركيبها لتوصل المعنى المراد ، والطريقة الخيالية التي يعبر بما الشاعر عن المعنى المراد .

والمعنوي يشمل: الفكر؛ وهو الفكرة التي يريد الشاعر إيصالها إلى المستمع أو القارئ، ويحتوي هذا الجانب على العاطفة وهي مختلفة متنوعة بتنوع الحياة وتجارها، وتعتبر الباعث الحقيقي على الشعر والقوة الدافعة له وهذا معروف لدى نقادنا القدامي وتابعهم في ذلك التراثيون، فيرى المرصفي في "خصوص الشعر والإنشاء من التأثير في الطباع وتحويلها إلى الميل الذي يريده الشاعر. ففي الحماسة مثلاً. يكون الكلام مهيجاً للقوى مثيراً للغضب باعثاً على الحمية وفي الغزل يكون ساراً للنفوس مريحاً للحواطر وفي العتاب هادياً للموافقة مولد للرضا إلى غير ذلك مما تضطرك إلى معرفته مطالعة الأحوال من جهة الإيصال إلى المرغوب والحماية من المرهوب " للم

ثم يتحدث عن أثر العاطفة في اختيار الألفاظ قائلاً: "وتكون الألفساظ الستي توردها في مقام الغزل والتشبب غير التي توردها في الحماسة والشجاعة ، فلكل فن من تلك الفنون ألفاظ توافقه من جهة شدتها ولينها ولذلك تسمعهم يقولون الجزل والرقيق " " .

الحسن بن رشيق ــ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ــ تحقيق محمد محي الدين ــ دار الجيل بيروت ط١ ، ص ٧٧ .

۱ نفسه – ج۲ *– ص* ۶۷۳.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> نفسه – ص ٤٦٣.

أما الخضر حسين فيرى: "أن الخيال الذي يسخره صاحبه في كل غرض ويطلق له العنان في كل حلبة يكون أبعد مرمى وأحكم صنعاً من خيال الشاعر الذي حصرته السياسة في دائرة ورسمت له خطة لا يفوتما " أ .

ثم يتحدث عن أهمية العاطفة قائلاً: " فمن الشعراء مسن يتكلم عسن مشاهدة وتأثر نفسي ، كأن يرى البطل يلقي بنفسه في مواقع الخطوب أو العلم كيف يتدفق بالحكمة البالغة أو الجواد كيف يبسط يده بالنوال ، فيشعر بإعظامه ويأخذ في مديحه وتمحيده ويرى الجبان كيف تصفر أنامله من ذكر الحسرب أو الجاهل كيف يتمضمض باللغو أو الباطل ، أو البخيل كيف يشد على الدنيا رباطاً فيشعر في نفسه بمهانته ويتصدى لهجائه ويموت من يعز عليه من قريسب أو صديق أو أستاذ فيشعر بالتفجع والآسف عليه وتتفجر قريحته برثائسه ، وتحسل بصديقه فاجعة فيحس بالإشفاق عليه فيأخذ في تسليته وتموين وقعها عليه بالعزاء الجميل ، ويدخل الروضة الفيحاء فيتمتع بمرأى أزهارها وتلحين بلابلها فيهب في صدره ابتهاج وأنس ويسترسل في وصفها وذكر ما راقه من مشاهدها . ومسن الشعراء من يسوقه إلى الشعر باعث طمع أو خوف أو حياء " ٢.

ففي هذا النص نجد أن الخضر حسين قد لخص أغراض الشعر وهي :

الحماسة - المدح - الهجاء - الرثاء - الوصف - الاعتذار .

ويرى أحمد الشايب أن " الغضب أو السخط ينتج الحماسة ، والتهديد والشكوى والهجاء .... والإعجاب ينتج المديح والوصف الجميل ... والحسب ينتج النسيب ، والمديح والشكران .... والازدراء أو البغض ينتج الهجاء ....

<sup>&#</sup>x27; السابق ، الخيال في الشعر العربي – ص ٤٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup> نفسه – ص ٤١ ، ٤٢ .

والحزن ينشئ الرئاء والعتاب .... والطرب ينشئ الفحر والخمريات ...ومطلق الانفعال ينتج الوصف العام أو أي فن من الفنون .

ويمكننا أن نقول بوجه عام أن هناك أسلوباً قوياً كالحماسة وأسلوبا رقيقــًا كالنسيب والعتاب وأســـلوباً وســطاً كـــالمديح والهجـــاء، ورابعــاً مختلفــاً كالوصف.."\.

ويضرب الخضر حسين مثلاً على العاطفة قصيدة فتح عمورية ( لأبي تمام ) حيث تأثر الشاعر بهذا الفتح والنصر وأكبر وأجل من وقع على يده هذا النصر فجاءت القصيدة بهذه الروعة لأن العاطفة المثيرة لها والباعثة كانت قوية أخاذة ٢.

### وهم في ذلك يتابعون القدماء حيث يقول ابن الأثير:

" الألفاظ تنقسم في الاستعمال إلى جزلة رقيقة ، ولكل منها موضع يحسن استعماله فيه ، فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحسروب وفي قسوارع التهديد والتحويف وأشباه ذلك ، وأما الرقيق منها فإنه يستعمل في وصف الأشواق وذكر أيام البعاد ، وفي استجلاب المودات وملاينات الاستعطاف وأشباه ذلك " " .

ولذا ذهب احمد الشايب إلى القول بأن (الحماسة ثمرة الغضب أو الطموح، والعتاب ظاهرة المودة والإبقاء، والرثاء نتيجة الحزن والوفاء، والنسيب ينشأ عن المحبة والغزل، والمديح ينشأ عن الإعجاب والاحترام، وهكذا نستطيع رد كل فن إلى عاطفة ما ولكن ذلك تقسيم عام غير دقيق إذ ليست

<sup>·</sup> احمد الشايب - الأسلوب - ط ٨(١٩٨٨) - مكتبة النهضة المصرية - ص٧٩.

<sup>ً</sup> الخيال في الشعر العربي ص ٤٣ .

ضياء الدين بن الأثير \_ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر \_ تحقيق الدكتورين \_ أحمد الحوفي
 وبدوي طبانة . ط١ مطبعة نمضة مصر القاهرة . ١٩٥٩م . ص ٦٥ .

هناك حدود واضحة بين فنون الشعر ولا بين العواطف والانفعالات ، فكثيراً ملا تتداخل ويمتزج بعضها ببعض ، فلا يخلو الغضب من الحزن ، ولا يسلم النسيب من الشكوى ولا المديح من الوصف ، لذلك كان من العسير أن نظفر بقاعدة علمية دقيقة لتقسيم مظاهر الوجدان أو لتقسيم الشعر إلى فنونه المختلفة ، وهذا هو سبب اضطراب النقاد القدماء والمحدثين في ذكر أبواب الشعر العربي وحصر أقسامه .

تحد ذلك في مثل نقد الشعر لقدامه ، وديوان الحماسة لأبي تمام ، والعمدة لأبــن رشيق ، ومختارات البارودى ، وغيرها .

الأول: أن يذكروا الانفعالات ثم ما تنتجه من فنون كقولهم:

الثاني: أن يذكروا الفنون نفسها ، ملاحظين ما تثيره من انفعالات في نفــــوس السامعين .

فقالوا: الشعر نسيب ومدح وفحر ووصف إلى غير ذلك. واما حديثهم عن الأسلوب فكان مقتضباً غير قائم على أصول نفسية عميقة ولا منظمة)) . ويضع التراثيون أمام الشعراء أمثلة ليحتذوها وقد احتيرت من أجرو الشعر وأزهى العصور ، فالمرصفي أورد في وسيلته قصيدة أبي تمام في فتح عمورية ،

المديح ، أما نائل المرصفي فنجده يستعرض أفضل وأجمل القصائد مثل قصيدة أبي تمام في رثاء أبي نصر محمد بن حميد الطائي ، ومنها :

أصم بك الناعي وإن كان أسمعا

وأصبح مغني الجيود بعدك بلقعا

للحد أبي نصر تحيه مُزنة

إذا هي حيت مُمْعِـــراً عــاد ممرعـــا

فلم أر يومــاً كـان أشـبه سـاعةً

بيوم من اليــوم الــذي فيــه ودَّعــا

مصيف أفاض الحرن فيه جداولا

من الدمع حتى خلتــه صــار مربعــا

ووالله لا تقضى العيــون الــذي لــه

عليها ولو صارت مع الدمـــع أدمعــا

ومن جيد رثائه أيضاً :

كذا فليجلّ الخطب وليفــــدح الأمــر

فليس لعين لم يغــض ماؤهـا عُــذرُ

تُوفيت الآمال بعك محمد

وأصبح في شغل عن السَــفُر السَّـفُرُ

وما كان إلا مال من قل ماله

وذُحرا لمن أمسي وليــس لــه ذُحــرُ

كما أورد أمثلة للبحتري ، والشريف الرضي ، والطغراني ، وغيرهم مسن الشعراء ، وإذا رأى الشاعر أن في احتذاء هؤلاء الشعراء صعوبة لتطاول الأزمنة بينهم قدم التراثيون من شعراء العصر مثالاً لهم فيقول المرصفي صاحب الوسيلة "وها أنا مستشهد على ذلك بما هو حاضر معنا في هذا العصر المحالف بالكليسة للعصور التي كان أمر الشعر والكتابة الصناعية قائماً ورغبات الملسوك واعيان الأمراء فيهما متوفرة ، إذ كانت الدولة عربية وأمراؤها من العرب أو من غيرهم، وهم مضطرون لإتقان معرفة لسائهم حسب ما كانت تبعث الحاجة إليه ويتوقف تحصيل الأغراض عليه وبتغير الدولة تتغير الأحوال فعن الكتابة الصناعية بلسان الدولة القائمة بالغة درجتها باللسان العربي أو أعلى كما تسمعه من العارفين العرافين

<sup>،</sup> تاريخ آداب اللغة العربية - ج $\gamma$  - ص  $\gamma$   $\gamma$ 

بطرائف اللسانين ومحاسن اللغتين وليس يقوى أمر كما هو بديهي إلا بحسب قوة الحاجة إليه هذا الأمير الجليل ذو الشرف الأصيل والطبع البالغ نقاؤه والذهن المتناهي ذكاؤه محمد سامي باشا البارودي لم يقرأ كتاباً في فن من الفنون العربية غير انه لما بلغ سن التعقل وحد من طبعه ميلاً إلى قراءة الشعر وعمله فكان يستمع بعض من له دراية وهو يقرأ بعض الدواوين أو يقرأ بحضرته حتى تصور في برهة يسيرة هيأت التراكيب العربية ومواقع المرفوعات منها والمنصوبات والمخفوضات حسب ما تقتضيه المعاني والمتعلقات المختلفة فصار يقرأ ولا يكادن ....

ثم استقل بقراءة دواوين مشاهير الشعراء من العرب وغيرهم حتى حفظ الكئيم منها دون كلفة واستثبت جميع معانيها ناقداً شريفها وخسيسها واقفاً على صوابحا وخطاها مدركاً ما كان ينبغي وفق مقام الكلام ومالا ينبغي ثم جاء من صنعه الشعر اللائق بالأمراء ولشعر الأمراء كأبي فراس والشريف الرضي والطغرائي " لا ثم يستدل على ذلك بقصيدة البارودي التي عارض فيها قصيدة أبي نواس في مدح الخصيب بن عبدالحميد ومطلع الأولى :

تلاهيت إلا ما يجنن ضميير

وداريت إلا ما ينسم زفسير

وهل يستطيع المرء كتمان أمره

وفي الصدر منه بارح وسعيرً "

<sup>·</sup> الوسيلة -- ص ٤٧٤ .

۲ نفسه — ص ۲۷۷ .

ومطلع الثانية :

أجارة بيتنا أبلوك غيسور

وميسور ما يرجسي لديك عسيرا

أما نائل المرصفي فقد تحدث عن شعراء العصر مبيناً لكل منهم فضله وإحادتـــه وفي حديثه عن البارودي فيقول:

" أما شعره فقد كان على جانب عظيم من الجزالة البدوية والحماسة العربية فلفا افتخر فكأنما تقرأ لأبي فراس أو الحارث بن حلزة وإذا تحمس كأنك تسمع أبالطيب أو عنترة . على أننا قل أن نجد له نظيراً في عصره ، فمن قوله في الفخر: إذا صُلتُ كف الدهر من غُلوائه

وإن قلتُ عُفَّـت بـالقلوب صــدور

ملكت مقاليد الكلام وحكمة

لها كوكسب فخم الضياء منير

وله في الحكم :

لعمُرك ما حميٌّ وأن طال سيره

يعــــدّ طليقـــاً والمنــون لـــه أســــر

<sup>·</sup> السابق – ص ٤٧٤ .

وما هذه الأيام إلا منازل

يحمل بهما سفر ويتركمها سفر

فلا تحسبن المرء فيها بخسالا

ولكنه يسعى وغايته العمسر

وما اجمل وارق قوله :

سواي بتحنــان الأغـاريد يطـرب

وغيري بـــاللذات يلـهو ويعجـب

وما أنا ممن تأسر الخمر لبّه

ويملك سمعيم الميراع المثقبب

ولكن أخو هــــمّ إذا مــا ترجّحــت

به ســورة نحــو العــلا راح يـــدأب

نفى النوم عـن عينيـه نفـس أبيـه

لها بين أطراف الأسنةِ مطلب ا

<sup>.</sup>  $^{\prime}$  تاريخ أدب اللغة العربية - ج $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

#### ٦ ـ الخيال:

إن مفهوم الخيال عند التراثيين لم يخرج عن صورته عند القدماء من حيث إنه يقدم للنفس معنى لم تكن تتوقعه وبذلك يحدث إعجاب وتأثر ويكون مقبولاً إذا قبله الذوق السليم ومرفوضاً إذا رفضه الذوق السليم أيضاً.

وهي الطريقة التي ألتزمها التراثيين في التجديد، حيث يسيرون في ركاب القديم وعلى إثره ولكن بما يوافق العصر.

ومن أبدع من كتب عن الخيال الخضر حسين ، حيث ألف كتاباً سماه (الخيال في الشعر العربي) معتمداً اعتماداً على القدماء مع تصحيح لبعض المفاهيم أو النظرات .

فيقول: فالروح التي يعد بها الكلام المنظوم في قبيل الشعر إنما هي التشابيه والاستعارات والأمثال وغيرها من التصرفات التي يدخل لها الشاعر من بـــاب التخيل. وهي الغرض الذي جردت القلم للبحث عنه في هذه الصحــائف. ولا أدعي ان هذا الفن ماضل عن أولئك الفلاسفة فلم يعرجوا على مكانه، أو صعب عليهم مراسه فلم يسوسوه بفكر ثاقب وبيان فاصل، فان كثيرا من علماء البلاغة قد ولوا وجوههم شطره حتى توغلوا في طرائقه، وكشفوا النقاب عن حقائقه، ومن أبعدهم نفوذاً في مسالكه الغامضة وأسلمهم ذوقاً في نقد معانيه وتمييز جيدها من رديئها عبد القاهر الجرجاي صاحب كتابي أسرار ودلائل الأعجاز.

وما كان لي سوى أن أعود إلى مباحثه المبثوثة في فنون شتى فأستخلص بقدر مسا تسمح به الحال لبابما وأولف بين ما تقطع من أسبابماً .

الخيال في الشعر العربي ، ص٥،٤،٣

فالخيال (قوة تتصرف في المعاني لتنتزع منها صوراً بديعة ، وهذه القوة إنما تصوغ الصور من عناصر كانت النفس قد تلقتها عن طريق الحس أو الوحدان، وليس في إمكانها أن تبدع شيئاً من عناصر لم يتقدم للمتخيل معرفتها ، ومثال هذا من الصور المحسومة أن قدماء اليونان رمزوا إلى صناعه الشعر بصورة فرس لحاحنا وهي صورة إنما انتزعها الخيال بعد ان تصور كلا من الفرس والطير بانفراده وقد يجول في خاطرك عندما تمر على قول امرئ القيس:-

#### ومسنونة زرق كأنياب اغرال

ان هذا الشاعر قد يتخيل الأغوال وأنيابها و لم تسبق له معرفة بها إذ لا أثر للغول وأنيابها ولا لشيء من موادها في العيان فيلوح لك أن هذا التصرف يقدح في قولنا أن المخيلة لا تؤلف الصور من مواد عرفتها بوسيلة الحس أو الوجدان. والذي يكشف الشبهة إن كلا من الغول وأنيابها صورة وهمية ولكن لم يحدثها الخيال من نفسه بل اخذ من الحيوانات الفظيعة المنظر أعضاء متفرقة وأنياباً حادة ونصرف فيها بالتكبير ثم ركبها في صورة رائعة وهي التي تخطر في الذهن عندما يذكر اسم الغول. حتى أن الناس لا يتفقون فيما أحسب على كيفية تصور هذا الأمر الموهوم فكل يخطر له المعنى في ابشع صورة يتمكن خياله من جمعها وتلفيقها أ.

السابق ، ص ١٣\_١٤ .

أما أغراض التخيل فمنها عام وهو:

(تحريك السامع لتلقي المعنى بارتياح له وإقبال عليه ولو كان من قبيل المللوف أو المعلوم بالبداهة).

والصورة الخيالية تعد غريبة عن المعنى اكثر من الصريحة مهما تفاوتت طريقة تأليفها ايجازاً أو أطناباً ومن هنا كان الجمال.

وهناك فوائد أخرى خاصة يرمى إليها الأدباء وهي:

١ - تقوية الداعية إلى الأخذ بالشيء:

مثل قول بشار:

فلا تجعل الشورى عليك غضاضـــة

فــان الخــــوافي قـــوة للقوادم ٌ

٢ - الحث على الثبات والصبر على الأمر:

كقول الشاعر:

إذا كنت في كل الأمــــور معاتبــــأ

صديقك لم تلق الذي لاتعاتبه

السابق ص ٦٩ .

۲ نفسه ص ۷۶ .

<sup>&</sup>quot; نفسه ص ، ۷۵ .

فعش واحداً أو صل أخـــاك فانـــه

مقارف ذنب مرة ومحانبسه

٣- التحاير مما يرغب فيه:

كما قال أبو نواس:

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت

له عن عدو في ثيابي صديقا

ع- تخفيف الرغبة فيه وتقليل الاهتمام به:

كقول المعري:

وان كان في لبس الفتي شرف لـــه

فما السيف إلا غمده والحمائل(١)

0- التسلية:

كقول شكيب يسلى البار ودي:

إن يحبوك فما ضر النحسوم دحسى

ولا زري السيف يوم\_\_اً أغماد(٢)

۱ نفسه ، ص ۲۵ .

7 - أو أزاله ما يخالط النفس من النفور عن الأمر أو عده عيباً كقول الفرز دق:

تفا ريق شيب في الشــباب لوامــع

وما حسن ليل ليس فيـــه نحـوم(٣)

٧-الدلالة على أن الذي تحكى عنه صفة قد بلغ فيها غاية قصوى تستدعى له في نفس المخاطب إحلالاً أو اشقاقاً أو تحقيراً له أو حفاء عنه .

كما قال أبو تمام:

لايفخر السبف والأقسلام في يسده

قد صار قطع سيوف الهند للقضيب

فان يكن اصلها لم يقو قوتها

فان الخمر معيني ليسس في العنسب

١٨ قد يكون المعنى مما تألفه العقول ولا يتشبث به في سياقه ما يجر السامع إلى إنكار أو ارتياب وانما يقصد الشاعر إلى إيراده في مثال حتى يقع مــــن نفــوس السامعين في قرار مكين ٢٠.

۱ نفسه ، ص ۷۸ .

<sup>ٔ</sup> نفسه ، ص ۷۹ .

9-تخصيص بعض السامعين بفهم المعنى.

وإما لفضل المعيته أو لأن في يده من القرائن المساعدة له على الفهم ما ليس في يد غيره لو حاورك إنسان في أمة من الناس أقاموا على فريق من أموالهم رقباء فأردت أن تذكر أولئك الرقباء لم يحرسوها بعين الأمانة حتى تناولها قوم مسلأوا منها حقائبهم ونثروها في سبيل شهواتهم فكتبت إليه

على مثال ما كنت قلت

يا رياضاً خالها الحراس إذ غرقت احداقهم في وهن

سرقت ريح الصبا منك شذى طاب وانسابت به في الدمن

لم يستطيع فهم ما أردت من الكلام إلا من دارت بينك وبينه تلك المحاورة'

تم يتحدث عن فنون التخييل قائلاً:

(ومن فنون التحيل عقد محاورة أو إنشاء قصة يسوقها الشاعر لمغزى سياسي أو أخلاقي أو لغرض التفكه والإطراف بملح الحديث. ويدخل في هذا الضرب كشير من أشعار الغزل التي يخترع فيها الشاعر محاورات بينه وبين الحبيب والطيف والعاذل والواشي والراحلة والأطلال بل الغزل التقليدي وهو ما لا يكون صلدراً عن عاطفة عشق خاصة كله معدود في هذا القبيل.

وهذا الفن هو الذي يعينه بعض المستشرقين من أدباء أوروبا حيث يرمون الشعر العربي بقلة الحظ وقصر الخطا في مضمار الخيال، وقد تعلق به أدباؤنا في منشور كلامهم كمقامات الهمذاني والحريري وغيرهما ولكن الشعراء لم يحتفلوا به فيما

۱ السابق ، ص ۸۰

۲ نفسه ، ص۸۸ بتصرف .

سلف كما احتفل به غيرهم من شعراء أوروبا إذا افرغوا معظــــم شــعرهم في الروايات التمثيلية والقصص الموضوعة على لسان حالة إنسان أو حيوان أو جماد. ومن الأمثلة المضر وبه لهذا النوع من كلام العرب قول بعضهم

قد زاربي طيف من أهوى فقلت لـــه

كيف اهتديت ثوب الليل مسدول

فقال:آنست نـــاراً مــن جوانحكــم

يضيء منا لدى السارين قنديل

فقلت نار الهوى معيني وليسس لها

نور يضيء فماذا القسول مقبسول

انا الخيال ونـــار الشــوق تخييل'

فهو يتطلع الى التحديد ولا يزيد التخلف عن ركب الحضارة ولكـــن بشــرط احتذاء النماذج الممتازة من القديم.

السابق، ص ۹۰، ۹۹، ۹۱.

فيقارن بين تشبيه ( فيكتور هوجو) للموج بالغنم وتشبيه معروف الرصافي للموج بالرجال ويحكم للرصافي بالمساواة مع فيكتور في التشبيه يقول الرصافي

كان الموج في الدأما رجسال

وهذا القصر بينهم خطيب

تخاطبـــهم مبانيـــه فيعلـــــو

من الأمــواج تصفيــق رحيــب

فإذا نظرت في الشبيهين (تيقنت أن الرجال قد ذهب في التحييل البديع إلى الدرجة القصوى. فتشبيه الموج بالغنم هو أحكم من بشبيهة بالرجال متى نظرت إليه مستقلاً ولكنك إذا راعيت ما انضم إليه من تشبيه القصر القائم على ضفة البحر بالخطيب وتلاطم الأمواج بالتصفيق لم يكن وقوع على ذوقك أقل تأثيرا من تشبيهه بالغنم السائمة .

نفسه، ص ۱۸، ۹۹.

## ٧ـ الإحساس والتاثر ' :

ومن الجلي أن الإحساس والتأثر مما يفتح للخيال طرقاً قلما يبصر بها من يحمل نفسه على الشعر لمجرد الطمع او الحوف او الحياء فانظر ان شئت مثلا قصيده أبي الحسن ألا نباري التي في مطلعها:

علو في الحياة وفي المسات

#### لحيق أنت إحدى المعجرات

فتجد فيها تخيلات فائقه، والذي ساعده على ذلك فيما أحب انه أنشأها عـــن تفجع وإعظام بالغ لأنه رثى فيها الوزير ابن بقية يوم قتله عضد الدولة مصلوبــاً فنظمه لها.

وهو لا يرتجي من ورائها فائده بل يوحس في نفسه الخيفه من ان ينالمه عضد الدولة بالعقوبة عليها يشعر ان الباعث له على إنشائها التلهف والإحلاص أما أسباب تفضيل الخيال فترجع إلى (ان التحيل يدور على انتقاء مواد مفرقه في الحافظة ثم تأليفها وابرازها في صوره حديده، فيرجع فضله والبراعة فيه إلى تُــلاث مزايا:-

١- أن يكون وجه المناسبة بين تلك الجواهر . أعنى المواد المؤلفة منها صوره المعنى عامضاً، فمزية من يتخيل الكوكب أزهار باسمه في روضه نـاضرة دون مزية من يقول :

<sup>·</sup> السابق: ص ٤١، ٤٢. .

نفسه، ص۹۹-۶۰، ص۱۶، ص۱۶
 انظر ایضاً ص ۶۳، ص۶۶

وضوء الشهب فوق الليل باد

### كــأطراف الأســــنة في الـــــدروع

٢- أن يكون التحييل مبنياً على ملاحظة أمور متعددة فالصور التي يراعي في تأليفها ثلاثة معان مثلا تكون ارجح وزناً وانفس قيمه من الصورة التي تبنى على رعاية معنيين فمن الشعراء من يصور لك الرمح شهاباً ثاقباً فهل يحيق لك أن تساويه بمن يخيل لك ورؤوس الأعداء منصوبة على طرفه بالغصن يروم يكون مكللا بالثمار

كما قال ابن عمار يخاطب المعتصم:

فأثمرت رمحك من رؤوس كماتمم

## لما رأيست الغصن يعشق مثمسراً

٣- ان يجري الشاعر في استخلاص المعاني وتأليفها على ما يوافق الذوق السليم
 فهو الحافظ لنظام المعاني كما القواعد العربية تحفظ نظام الألفاظ

فالخيال إذ لم يوافق الذوق السليم لايستحن حتى وان كان صادراً عن شمعراء لا يرتاب في براعتهم وسلامه أذواقهم.

ومثال هذا إن أبا القاسم بن فرناس انشد الأمير محمد أبياتاً يقول فيها: رأيت أمير المؤمنين محمسداً

وفي وجهه بذر المحبية يتمسر

ا- السابق ، ص٤٥، ص٤٦، ص٤٧

(فقال له مؤمن بن سعيد، قبحاً لما ارتكته جعلت وجه الخليفة محراثاً تثمر فيـــه البذور؟ فغشية الخجل وجعل جوابه عن هذا النقد الصائب سباباً)'.

وهذا ابو تمام يقول:

ضاحي المحيا للهجير وللقنا

## تحت العجاج تخالىسە محرائك

ووقوع الشعراء الكبار في هذه الخيالات النافية للذوق السليم له أسباب وهي : ١-ان البصيرة مثل البصر فان المشاهد للصورة من جهة قد يفوته ان يحدق لها من جهات أخرى، وكذلك الشاعر قد ينظر إلى جهة وتفوته أخرى.

٢-كثرة الإجادة وسعة الذكر قد تحمل الشاعر على عدم التدقيق في المعنى.

٣-ضيق الوقت بين إنشاء القصيدة وإلقائها يحول بين الشاعر ومرجعة المعني.

٤-(من المحتمل أن يصوغ الشاعر المعنى فتأخذ جهة الحسن بقلبه مأخذا بليغاً، ثم يعثر في صورته على وجه من الخلل ولا يتمكن تلافيه ألا برفض الصورة من الحلل ولا يتمكن تلافيه ألا برفض الصورة من الحلل الحسن أرجح بحيث تسبل فضل ردائها على ذلك المغمز فيبقي صورة المعنى كما هي) .

<sup>ً</sup> السابق: ص ٤٨.

ا نفسه: ص ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ . بتصرف .

نفسه، ص ۵۰، ۵۰.

## ۸ ـ المعنى والخيال :ـ

(قد يصوغ الشاعر المعنى لأول الخطاب في صورة خيالية ككئـــــير مــن الأشعار الواردة على طريق المعميات والألغاز. وقد صرح بالمعنى ثم يدخل بــه في طريق التخييل وهذا أما أن يخرج الصريح بالتخييل فيفصل المعنى ويضع بازاء كل قطعة منة صورة خيالية كما قال العتابي يصف السحاب:-

والغيم كــالثوب في الأفــق منتشــر

من فوقه طبق من تحته طبق

تظنه مصمتاً لافتق فيه فان

سالت عزا ليه قلت الثوب منفتـــق

إن معمع الرعد فيه قلت منحرق

أو لألا لبرق فيـــه قلــت محــترق

مثل الغيم الضارب في الأفق بالثوب المنشور ثم أخذ يقرن كل حال من أحوالـ مثل الغيم الضارب في الأفق بالثوب فجعـل إمسـاكه عـن المطـر مظنـة الصحـة

والمتانة، وانسكاب الغيث من حلاله منبئاً بتفتقـــه، ومعمعــة الرعــد إعلانــاً بانحراقة، ومعمعــة الرعــد إعلانــاً بانحراقة، وميض البرق من اللهب تؤذن باحتراقه) .

(وأما أن يستوفي المعنى بالصراحة ثم يأتي بمثاله الخيالي متواصل الأجـــزاء وهـــذا كقول بعضهم:-

رايتكم تبدون للحرب عمدة

ولا يمنع الأسلاب منكـــم مقـاتل

فانتم كمثل النحل يشمرع شموكه

ولا يمنع الخراف مــا هــو حــامل

استقصى المعنى الصريح وهو تظاهر هم بالأهمية للحرب وتعودهم عـــن قتـال عدوهم وافتكاك ما يسلب من حقوقهم، ثم ضرب له المثل على نســـق واحــد بالنحل يشرع نصالاً مسنونة من الشوك كالمتأهب للذود بما عما يحمل من الثمار فيعمد الخراف لها ويتجنبها بأجمعتها دون أن يناله ذلك الشوك بأذى) ٢.

السابق : ص ٣٦ .

نفسه : ص ۳۷ .

#### ٩ ـ عمل المخيلة :

(وتعتمد المخيلة على قوة التذكر وهو تداعي المعاني وخطورها على الذهن بسهولة، وبعد أن تتراءى لها الصور بوسيلة التذكر تستخلص منها ما يلائه الغرض وتطرح مازاد على فتفصل الخاطرات عن أزمنتها او ما يتصل بها ممللا يتعلق به القصد من التخييل، ثم تتصرف في تلك العناصر بمثل التكبير أو التصغيرو تأليف بعضها الى بعض حتى تظهر في شكل حديد) .

## وترجع أسباب تداعي المعاني إلى ثلاثة أنواع:

(١- اقتران المعنيين في الذهن حيث يكون تعلقها أو إحساسهما في الوقت واحد على التعاقب، ومن هذا تذكر الوقائع عندما يخطر بالبال مكانها أو زمانها كما قالت الخنساء

يذكرني طلـــوع الشــمس صحــراً

#### واذكره بكلل مغيب الشمس

وخصت في هذين الوقتيين بالتذكر لأنهما مظهر لعملين عظيمين من من أعمال صحر إذ كان يغدو للإغارة التي هي مظهر الشجاعة عند مطلع الشمس ويبذل الطعام للضيوف وقت الغروب.

(٢- التباين-فان الصور التي بينها تضاد لا يكاد بعضها يتخلف عن بعض فمن تصور الشجاعة خطر له معنى الجبن) .

<sup>·</sup> السابق : ص ١٥،١٤ .

۲ نفسه : ص ۱۷ .

(٣-التشابه: وهو ان يكون بين المعنيين تماثل في بعض امور خاصة كمن يــــرى الرجل المقدام فيتصور الأسد) .

(٤- ما يتفق للأنسان في طرز حياته وهو حال المحيط الذي يتقلب فيه فيتـــوالى على الخاطر الناشئ في حــــال على خاطر الناشئ في حــــال عسرة وبؤس) ٢ .

۱ السابق : ص ۱۷ .

۱ نفسه: ص ۱۹.

# الفصل الثاني : تأثيرات أدبية

- ١. في المعاني والألفاظ.
- ٢. في الأغراض الشعرية.
- ٣. شعر المقاومة والكفاح.
- ٤. استلهام التاريخ الإسلامي ـ
- استلهام التاريخ الفرعوني .
  - ٦. الذاتية في الشعر .

### ا ـ في المعاني والألفاظ :

كان الشعر في أحريات عصر المماليك يلفظ أنفاسه الأحيرة فلما أفـــاقت مصر على فحر النهضة الشاملة تردد الشعر بين المرض والعافية فكان يصح أحياناً وينتكس أحياناً كثيرة ، وهو في حالة الصحة لا يبلغ مبلغ القوة والجزالة .

كل هذا والنهضة ماضية في طريقها ، واللغة تدب فيها القوة شيئاً فشيئاً والمطلبع تدفع بالكتب الأدبية القديمة ، والمدارس تبدد سدف الجهل والظلام ، والصحافة تكشف الطريق ، وتزيل ما به من أوضار وعوائق .

ولكن الشعر ظل حالة من الضعف لم يقف على قدمه بعد ، وكان مكبلاً بقيـود ثقيلة يتمثل في شعر القدماء وأمثال على أبي النصر ، وعلى الليثي :

ولكن شاء الله أن يبعث من ينهضه من كبوته ويقيله من عثرته ويعيد للشعر قوته وبحده وكان ذلك على يد البارودي الشاعر العبقري الذي انحرف (بالشعر عن القنوات الضيقة المملوءة بأعشاب البديع وغير البديع ، وارتد به إلى مجراه الأصلي الذي كان يغدو فيه ويروح ويمد إليه الناس بدلائهم يرتوون وينهلون .

ارتداداً كوَّن فيه سليقته وصقل شاعريته بعيداً عن النحو والبديع اللذين كانا قله أتقلا على روح العربية هما وشعر الكلف والتلفيقات حتى كادت أن تزهق . وقد أكبَّ على النماذج القديمة الرائعة يحفظ ويستظهر ويزاول صنع الشعر وبذلك أعاد للشعر العربي سيرته الأولى عند شعراء الجاهلية والإسلام من الرواية والاستظهار ثم المزاولة ، وأيضاً من التعبير الواضح المستقيم عن مشاعر صاحبه) . ويذهب العقاد إلى القول بأن : (مكان البارودي في الطليعة من مرحلة الابتكار التي يأتي بما الشعور بالحرية القومية ، ولكنه يقلد أحياناً ، كما كان يقلله

ا شوقي ضيف ـــ البارودي رائد الشعر الحديث . ط٥ . دار المعارف .القـــاهرة ، ١٩٦٤م ، ص

النظامون في عهد الحملة الفرنسية ، ويبتكر أحياناً كما يبتكر الشاعر الطليق بين المعاصرين .

وله على هذا ميزة واضحة لا نظير لها في تاريخ الأدب المصري الحديث ، وتلك أنه قد وثب بالعبارة الشعرية وثبة واحدة من طريق الضعف والركاكة إلى طريق الصحة والمتانة . وأوشك أن يرتفع هذا الارتفاع بلا تدرج ولا تمهيد . وكأنه القمة الشاهقة تنبت في متون الطود عما قبلها فينقطع بينها وبينه طريق الوصول إلا أن تستدير لها من القمم التي تليها وتقرب منها فإذا أرسلت بصرك خمسمائة سنة وراء عصر البارودي لم تكد تنظر إلى قمة واحدة تساميه أو تدانيه ، وهذه وثبة قديرة في تاريخ الأدب المصري ترفع الرجل بحق إلى مقام الطليعة أو مقسام الإمام) .

إذا نظرنا إلى معاني البارودي وجدنا أنه مقلد ومعانيه القديمة لكثرتما لا تحصي ولكن نشير إلى بعضها فقط. وهو في هذا التقليد أصيل حيث بعث الشعر القديم في أزهى عصوره ويكون تقديمه لهذه المعاني بعثاً في تجديده إن صح التعبير مقارنة بالعقم والجمود اللذين كانا في العصر المملوكي والعثماني ومن هذه المعاني: معارضته لأبي فراس الحمداني في قصيدته التي مطلعها أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نحي عليك ولا أمر أ

ويقول البارودي :

<sup>&#</sup>x27; عباس محمود العقاد ــ شعراء مصر وبيئاتـــهم في الجيل الماضي ــ منشورات المكتبة العصريــــة ، صيدا ، بيروت ، ص٩٤.

ا الوسيلة ، ج٢ ص ٤٨٩ .

طربت وعسادتني المخيلمة والسمكر

وأصبحت لا يلوي بشميمتي الزجر

كَـــأنِّي مخمُـــورٌ سَـــرَتْ بِلســــــانِهِ

مُعتقـةٌ ممـا يَضِـنُّ هِــا التَّحــــر

صريعُ هويً ، يُلُوى بِي الشَّوقُ كُلِّمـــا

تَلْأُلاً برقٌ ، أو سَــرَتْ دِيَــمٌ غُــزْر

إِذَا مَالَ ميزانُ النَّهارِ رَأَيْتَ في

على حسرات لا يُقَاوِمُهَا صرر

يَق ولُ أن اسْ إنَّهُ السحْرُ ضِلَّةً

وما هِيَ إِلاَّ نَظْــرةٌ دُونَــهَا الســحْر

الديوان ، ج٢ ، ص ٤١ .

ويقول مفتخراً من القصيدة نفسها: -لهُـــمْ عُمُـــدٌ مرفُوعـــــةٌ ومعـــــاقلٌ

وأَلوْيـةٌ حُمْـرْ، وأَفنيــةٌ خُضْـــر

ونارٌ لَهَا فِي كُلِلَّ شَرِقٍ وَمَغْرِبٍ

لِمُدرَّع الظَّلْماءِ أَلْسَنةٌ حُمْسر

يُعَدُّ طَليقاً والمُنـــونُ لَـــهُ أَسْــر

وَمَا هلهِ الأيامُ إلا منازلٌ

يُحلُّ بِمَا سَلِفٌ ويترُكُلِها سَلفْر

وهذه المعاني لم يأت فيها بجديد ففي الغزل يقول :-إنه إستخفه الطرب والشوق على حد قول أبي نواس :-

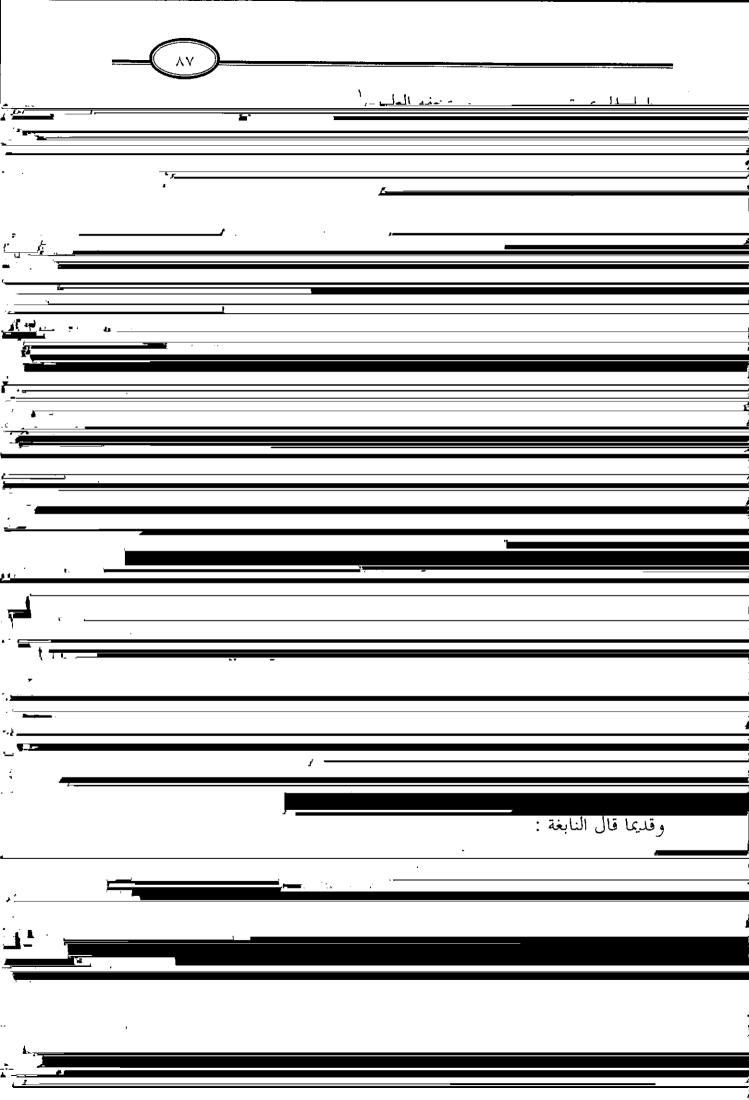

وقوله :

إذا ساء صنع المرء ساءت حياته فما لصروف الدهر يُوسعُها سباً وقوله:

وما الحكم عند الخطب والمرء عاجز . بمستحسن كالحلم والمرء قادر أ وقوله في الفخر :

على طلاب العز من مستقرة ولا ذنب لي أن عارضتني المقادر<sup>¬</sup> وهو مأخوذ من قول أبي فراس:

على طلاب العز من مستقرة ولا ذنب لي إن حاربتني المطالب وعلى هذا فإتباع البارودي بعث للشعر لأننا إذا ما قارناه بالشعراء قبله أو مسن كان معاصراً له عد بعثاً للشعر العربي من مرقده ومن المعاني التي كان يطرقها ولفت نظر من بعده إلى مكامن القوة في الشعر العربي القديم فأبرزها وذلك بطرقه وبعثه لمعاني الشعراء القدامي ، بل ما كان له أن يختار عصره وبين معاصرية ومن دخل معنا في هذا المبحث التجديدي في الأغراض والمعاني إذ كل باعث محدداً لإرتقائه بأوضاع عصره المتردية إلى مصاف القوة . وكان احتياري له لأنه من ألمع شعراء عصره ، وعد مدرسة مستقلة وأغوذج على بعث الشعر .

<sup>·</sup> السابق ، ج ١ ، ص ٧٩ .

<sup>ٔ</sup> نفسه ، ج۲ ، ص ۲۸۱ .

۳ نفسه ، ج۲ ، ص ۸۶ .

## ٦ـ في الأغراض الشعرية :

١/ الإصلاح الاجتماعي:-

نتيجة لالتقاء الحضارة الغربية بالعربية في عصر النهضة تسربت كثير من العلدات والتقاليد المنافية للإسلام وتعلق بما ضعاف النفوس والجهلاء فهب الشعراء لإصلاح المجتمع عن طريق التحذير من هذه الآفات وإبرازها حتى يعرف خطرهم ويزول ، ومن هؤلاء الشعراء حافظ إبراهيم متحدثاً عن الإنحلال والانحراف في قصيدة بعنوان – غادة اليابان – نظمها عام ١٩٠٤ م

ومطلعها :-

لا تلم كفي إذا السيف نبا صح مني العزم والدهر أبي ا

ومنها :-

أنا لو لا أن لي مسن أمستي

خاذلا ما بت أشكو النوبا

امـة قـد فــت في سـاعدها

بغضها الأهل وحب الغربا

تعشــق الألعــاب في غــير العـــالا

وتفـــدي بــالنفوس الربــــ

' حافظ إبراهيم ـــ الديوان ـــ دار العودة ـــ بيروت ج١ ص ٧ .

وهيى ، والأحداث تستهدفها

تعشق اللهو وتحوى الطربا

لا تبالي لعبب القسوم بمسا

أم بحا صرف الليال لعبا

والمظهر الثاني من مظاهر الإصلاح الاجتماعي هو الفقر:-

تحت الظالام هيام حائر'

أبلي الشقاء جديده

وتقلمـــت منــه الأظــــافر

ا السابق ، ج۱ ، ص ۲۹۲ .

ومنها :

لم يبق منها ما يظاهر

إني أعـــد ضلوعــــه

من تحتها والليل عساكر

أبصرت هيكلل عظمه

فذكرت سكان المقسابر

ومنها: عِجبًا أيفرســـه الطــــوى

في قلبب حساضرة الحواضر

كم مثله تحست الدحسي

أسوان بادي الضرر طسائر

ومن هذه المظاهر أيضاً تحرير المرأة فنظم أحمد محرم قصيدته هاجم فيها قاسم أمين في دعوته إلى تحرير المرأة فيقول :

ا ولقد تحدث شوقي عن الفقر ومظاهره في قصيدته (رمضان ولى) ، الديوان مسج ا ج ٢ ص ٧١ كما تحدث عن مشكلة الجهل ونظم فيها العديد من القصائد منها : (العلم - التعليم - واحسب المعلم)

ومطلعها: قم للمعلم وفه التبحيلا ..... كاد المعلم أن يكون رسولا

الديوان ، ج٢ ، ص٦٣ ، ٦٥ .

أغرك يا أسماء ما ظن قاسم ؟

أقيمسي وراء الخِدر فسالمرء واهسم

تضيقين ذرعاً بالحجاب وما بمه

سوى ما جنت تلك الرؤى والمزاعـــم

سلام على الأحلاق في الشرق كلـــه إذا ما استبيحت في الخــدور الكرائــم

بقومك والإسلام ما الله عسالم

لنا من بناء الأولين بقينة

تلوذ بحا أعراضنا والحارم

ومنها:

عفا الله عن قــوم تمـادت ظنونمــم

فلا النهج مأمون ولا الـــرأي حــازم

وإن كتاب الله للااء حاسم

وقد حذر أحمد محرم المرأة من هذه الدعوة وهي خروج المرأة من تعاليم الإسلام وجعل أوروبا قبلتها بكل ما فيها من انحراف .

كما هاجم قاسم أمين على تبنيه هذه الدعوة وقد شارك أحمـــد محـــرم شـــعراء آخرون ومنهم أحمد شوقي في قصيدته ( مصر تجدد نفسها بنسائها المتحــددات ) ومطلعها

قم حي هذه النيرات حي الحسان الخيرات

ومنها :

أذكـــر لهـــا اليابـــان لا

أمهم الهوى المهتكات

ماذا لقيت من الحضا

رة يا أخري الترهات

۱ الديوان ، ج ۱ ص ۱۰۲ .

لم تلـق غـير الـرق مــن

عُسْر عليي الشرقي عيات

\_\_ ف سيرة السهف الثقات

وإرجع إلى سن الخليـــــــ

قــة واتبـع نظـم الحيـــاة

ينقــص حقــوق المؤمنــــات

العلم كسان شريعة

لنسطائه المتفقهات

الديوان ، ج١ ، ص ١٠٣ .

#### ٣ـ شعر المقاومة والكفاح :

كان للظروف السياسية التي عانى منها العالم العربي في العصر الحديث وما زال يعاني منها حتى الآن أثر ضخم في بروز هذا الغرض في الشعر العربي الحديث ومن ذلك الاحتلال الإنجليزي لمصر . ذلك الاحتلال الجائم على صدرها يسلبها أعز ما تصبو إليه الأمم وهو نعمة الاستقلال ، وحرية التصرف ، والسير في سبيل الرقي، ويسلبها في الوقت نفسه ثروتها ، ويذيقها ألوان من الذل والهووان ، وقد شارك الشعراء الشعب في معاناته وصوروا المآسي التي تقعم من جنود الاحتلال كوسيلة لإثارة الشعور الوطني والحماسة الشعبية "وقد ظن الإنجليز منذ وطئت أقدامهم أرض مصر في سنة (١٨٨٢م) أن الشعور الوطني قد خمدت جذوته ، وزالت حِدَّته ، وضعفت شِرَّته ، وأن المصريين قد استأمنوا لعدلهم المكذوب ، أو لحكمهم المرهوب ، ولكن راعهم صوت مصطفى كامل المدوي ، الممتلئ قوة وفتوة وعزيمة ، ونزاهة قلب وضمير ويد ولسان كأنه الشعلة المتقدة ترفعها يد الحق عالية ، تبدد ظلمات الجور والعسف والذلة الانحلال .

فاستجابت القلوب لضوئها ، وسارت في هديها ، ولبى نداءه كـــل وطني غيور كان يكبت شعوره ، وكان طبيعياً أن يظهر هذا الشــعور في الأدب ولاسيما في الشعر .

يا دنشواي ، على رُباك سالام فدهبت بأنْسِ رُبُوعِكِ الأيام

<sup>(</sup>١) عمر الدسوقي في الأدب الحديث ــ مرجع سابق . بتصرف .

#### ومنها :

كيف الأراملُ فيكِ بعد رجالِــها؟ عشرون بيتــا أقفــرت، وانتابَـها يا ليت شعري في الـــبروج حمــائمٌ "نيرونُ" لو أدركت عهد "كرومــر" نوحى حمائم دنشواي ، وروعــــى

وبأي حال أصبح الأيتام ؟ بعد البشاشة وحشة وظلام ألم البروج منية وحشام؟ لعرفت كيف تنفذ الأحكام! شعباً بوادي النيل ليسس ينام "(١)

وشارك حافظ إبراهيم في هذه الحادثة سنة ١٩٠٦م قائلاً :

أيُسها القائمون بالأمر فينا خفضوا جيشكم وناموا هنيئاً وإذا أعوزتُكُسم ذاتُ طَسوْق إنما نحن والحَمسامُ سواءً

هــل نسـيتم ولاءنا والــودادا وابتغوا صَيْدكم وجوبــوا البـالادا بين تلك الرُّبَـا فصيـدوا العبادا لم تغادر أطواقنا الأحيادا

ثم يصف الواقعة ووحشية المحاكمة فيقول:

جاء جهاً أنا بأمر وجئت معفو أحسنوا القتل إن ضننتم بعفو ليت شعري أتلك محكمة التفتيش كيف يحلو من القوي التشفي المثلة تشفا عن الغيظ أكرمونا بأرضنا حيث كنتم

ضعف ضعفيه قسوة واشتدادا انفوساً أصبتُ ممادا عسادت أم عهد نيرون عادا من ضعيف ألقي إليه القيادا ولسنا لغيظكم أندادا إنما يُكرم الجواد الجوادا (٢)

وينظم محمد عبد المطلب قصيدة كل بيت فيها ينطق عن شعور متقد، وصراحة تامة في كشف عورات الإنجليز وسوءاتهم ، وسوء سيرتهم . بمصر ، وما

<sup>(</sup>١) الديوان \_ حــ١ ص ٢٢٤ .

لاقت على أيديهم من الذلة والمهانة والجهل . فيقول في المحتل الغاصب وســــيرته بمصر :

> برى نفسه فــوق القوانــين بينــا يبيح غداً ما حــرم اليــوم بــالهوى إلاهــه جبّـار وإمــرة خـــاطل يقــرب خوانــا ويرفــع جــاهلاً إذا ما مضى هذا أتـــى ذاك بعــده

متى ما نذكره القوانين يحنق لغير الهدوى في حكمه لم يوفق وتدبيرأعمى في الحكومة أحمق ويسعد أشقاها ويشقى بحسا التقي على النهج لم يعدل ولم يترفق(١)

(وتغير إيطاليا على طرابلس سنة ١٩١١م، فتشتبك في حرب مع تركيا التي استنجدت بالدول الأروبية ، فلم تحد منها إلا فتوراً ، وتتالف في مصر اللجان ، وتقام الأسواق الخيرية لجمع التبرعات وإرسال البعوث الطبية، وينشئ الشيخ علي يوسف جمعية الهلال الأحمر في لانوفمبر سنة ١٩١١م . ويتطوع في الخرب كثير من المصريين بدافع الحمية الإسلامية ، رغم معارضة الإنجليز .

وترتفع أصوات الكتاب والشعراء ، تثير الحمية في النفوس. فيلقي شــوقي قصيدة في حفل جماعة الهلال الأحمر يحث فيها الشعوب الإسلامية التي تجمعــها الرابطة العثمانية على التعاون والاتحاد قائلاً (٢) :

يا قُومَ عُثمان والدنيا مداولة (") تعاونوا بينكم يا قوم عثمان

#### ومنها:

هــل ترحمــون لعــل الله يرحمكــم بالبيد أهلاً ، وبــالصحراء حيرالهــا في ذمــــة الله وفي ذمــــة نَفَـــر على طرابُلــس يقضــون شــجعا

<sup>(</sup>١) عمر الدسوقي \_ في الأدب الحديث ص ١٣٤ \_ مرجع سابق .

<sup>(</sup>۲) محمد محمد حسين \_ الاتجاه\_ات الوطنيـة في الأدب المعـاصر ، ط ٩ \_ ١٩٩٢م \_ دار الرسالة للنشر والتوزيع \_ ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) الديوان ــ جــ١ ــ ص ٢٢٥ .

إن سال جرحاهم من غربة ووغيى هيذا يحق إلى البسفور محتضراً يودعون على بعدد ديارهُمُ أَذْنُبُهم عند هنذا الدهر أنسهُم ماتوا، وعرضُهم الموفور بعدهم

باتوا على الجمر أرواحاً وأبدانا وذاك يبكي الغضا والشيح والبانا وينشدون بُنيَّات وصبيانا يحمون أرضاً ديست وأوطانا والعِرَ لا عارَّ في الدنيا إذا هانا

وينظم حافظ قصيدته التي مطلعها ('' : طمعٌ ألقى عـــن الغــرب اللثامــا

فَاسْتَفَقْ يَا شَرَقُ وَاحَذَرْ أَنْ تَنَامُــــــا

ثم يخبر عن طمع أوربا ويصف الجرائم وما استحلت من محارم ، لاستنهاض الهمم قائلاً:

عجز الطَّلْيانُ عن أبطالنا فاعلُوا من ذرارينا الحُساما كبلوه مقلوه مثلوا الخدر طاحُوا باليتامي كبلوه مقلوه مثلوا من ولَمْ يُنْفُوا الأشياخ والله من ولَمْ يَرْحَمُوا طِفْلاً ولَمْ يُنْفُوا فُلاما أَحْرَقُوا الدُّورَ ، استحلوا كل ما حَرَّمَت (لاهايُ) في العَهْدِ احتراما بارك المطرانُ في أَعْمَالِهمْ فسلوه بارك القوم علاما

ويشير في البيت الأخير إلى أن هذه الحرب صليبية تــهدف إلى هدم الدين. وينشئ محرم ثماني قصائد في مناسبات مختلفة من هذه الحرب، تفيض بالغيرة علـــى الإسلام واستنهاض الهمم للذود عن حياضه ومدافعة أعدائه يقول في إحداها :

رويدا بني رومها فللحرب فتيسة أولئك أبط ال الخلافة تحتمي هم المانعوهـا أن يُقسَّمَ فيئها أنذعن للباغى ونعطيه حكمه وفي

شيخ الظُب أطراب هم واللهاذم بأسيافها إن داهمتكها العظائمُ وأن تُســتبَى بيضاتــها والحـــارم 

و يقول الكاشف<sup>(۲)</sup>:

المؤمنون إليك مستبقونا

لذمارهم وديارهم حامونكا

ويقول فيها لإيطاليا: أبهذا العدوان الوحشي أوصاكم المسيح عليه السلام: مستنكراً ما أنتم جانونسا؟ بـــالآمن المـــأمون فَتّاكينــــا وهم عليى الأمصار غلاّبونا؟

يا آل عيسى ما لعيسي لم يقم أوصاكم بالمعتدين فما لكم ماذا جناه المسلمون

ويذيع عبد المطلب قصيدتين طويلتين تزيد كل منهما عن مائة بيـــت . كتــب الأولى في ليلتين كما يقول ، حين وردت الأنباء بمجوم الجيوش الإيطالية علـــــى طرابلس فحاشت نفسه حزناً على أهلها:

بني أمنا !! أيــن الخميــس المــدرب إذا اهتز في نصر الخيـف تساقطت خليلي مالي إذ تذكرت برقية نعم راعبی من نحــو بوقـه صـارخ دعا صارخ الإسلام بالبين الهدى كأبي به يدعـــو الخلافـة مسـمعاً

وأين العموالي والحسمام المذرب نفوس العِــدا في حـده تتحلب يجنبن نيران الأسبى تتلسهب يهيب بأنصار الحال ألا اركبوا أغار العدا أين الحسام المشطب كأبي بــه في المسلمين يثـو برام

الاتجاهات الوطنية في الشعر المعاصر ـــ ص ٥٣.

<sup>(1)</sup> نفسه، ص٥٣٥\_٥٥.

**<sup>(</sup>**T) نفسه، ص ٥٤.

### ٤ـ استلهام التاريخ الإسلامي:

نتيجة للاستعمار في مختلف أرجاء الوطن العربي الإسلامي، وأنواع الذل والهوان التي كان يذيقها للمسلمين ، كان طبيعياً أن يهب الوجدان المسلم للدفاع عن الإسلام ضد الخطر المحيط به، فكان القرآن الكريم ملهماً ببيانه وإعجازه لكثير من الأدباء الدارسين .

وشارك الشعر في هذه المعركة \_ معركة الاتجاه الإسلامي \_ وشرع أسلحته ، ونشر أمجاد الإسلام الماضية ، وسير أعلامه الخالدين واستخراج العظات والعـــبر منه ، وإلقاء الضوء على الأخلاق الإسلامية وضرورة التمسك بـــها .

فنظموا في الأحداث الكبرى التي خاضها المسلمون وانتصروا فيــــها وفي الفضائل الإسلامية ومكارم الأخلاق ومولد النبي وهجرته ونزول الوحي وغــــير ذلك مما يتصل بالإسلام وتاريخه .

وقد برز شوقي في هذا الجانب حيث كان ينظم من خلال عاطفة قوية حياشة صادقة مستلهماً مهبط الوحي مكة ، فنظم قصيدة همزية في مولد النبي عليان قائلاً (١) :

ولد الهدى فالكائنات ضياء السروع والمال الملائك حوله

#### ومنها :

يا حير من جاء الوجود حية بيت النبيّين الذي لا يلتقي حيرُ الأبوة حازَهم لَك آدم

من مُرسِلين إلى الهدى بك جـاءُوا الله الحناءُوا الله الحنائف فيــه والحنفـاءُ دونَ الأنـام ، وأحـرزتْ حَـوَّاءُ

<sup>(</sup>۱) الديوان مج ١ جــ ١ ص ٢٣ .

ساًلتُ الله في أبناء دياي وما للمسلمين سواكَ حصن كأن النحس حين جرى عليهم ولو حفظوا سبيلك كان نوراً بنيت لهم مان الأخالاق ركنا وكان جنابهم فيها هيبا فولاها لساوى الليث ذئبا فولاها لساوى الليث ذئبا فيان قُرنت مكارمُها بعلم وفي هذا الزمان مسبيح علم

فإن تكن الوسيلة لي أجاب إذا ما الضُرُ مسَّهُم وناباً أطار بكل مملكية غُراباً أطار بكل مملكية غُراباً وكان من النحوس لهمم حجابا فخانوا الركن فالهدم اضطرابا وللأحلاق أحدر أن تُسهابا وساوى الصارم الماضي قِرابا تذلّلت العلا بهما صعابا يرد على بين الأمم الشباب

وعارض شوقي كعب بن زهير في قصيدته (البردة) وسماها نمج البردة قائلاً: ريمٌ على القاع بين البان والعلم الحُـرمُ

### ومنها:

سلْ عصبة الشرك حول الغار سيائمةً هل أبصروا الأثير الوضَّاء أم سمعوا وهل تمَنَّال نسبجُ العنكبوت لهم

لــولا مطــاردةُ المختــار لم تُســـمِ همس التسابيح والقـــرآن مــن أمــم؟ كالغاب والحائماتُ الزُّغْبُ كـــالرخم

<sup>(</sup>۱) الديوان مج١ جــ١ ص ١٧٥، ١٨٦.

#### ومنها:

سَلِ المسحيه الغراءُ كهم شربت طريدة الشرك يؤذيها ويوسعها لولا حُماة فها هبسوا لنصر ها لولا مكان لعيسى عند مُرسِلِه لسُمِّرَ البدَنُ الطُّهرُ الشريفُ على على حل المسيحُ وذاق الصلبَ شانئه أخرة الله في نُرل عليم على شيء يجهلون به علمي عرب الله في أسريعة لك فحرت العقول بسها

بالصّاب من شهوات الظالم الغَلِهم في كل حين قتالاً سهاطع الحَهم بالسيف ما انتفعت بالرفق والرُّحَهم وحُرَمةٌ وجبت للهروح في العَهدَم لوْ حَيْن لم يخش مؤذيه ولم يحمم إن العقاب بقدر الذنه ب والجُهرُم فوق السماء ودون العهرش محسرم فوق السماء ودون العهرش محسرم حتى القتال وما فيه مهنطهم ملتطهم عن زاخر بصنوف العلهم ملتطهم

وقد شارك حافظ إبراهيم الشعراء في عودتهم إلى استلهام التساريخ الإسلامي ونظم أمحاده ، فاختار شخصية قوية بارزة هي عمر بن الخطاب ونظم قصيدته العمرية ومطعلها(١):

ثم تحدث فيها عن سيرة عمر رضي الله عنه وإسلامه ومقتله وعدله قائلاً:

وراع صاحب كسرى أن رأى عُمرراً وعهده بملوك الفرص أنَّ لهراً رآه مستغرقاً في نومسه فرأي فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملاً فسهان في عينه ما كان يكرو وقال قَوْلة حق أصبحت مشلاً أمنت لما أقمت العَاثل بينهم

بين الرعية عطالاً وهو راعيها سوراً من الجند والأحسراس يحميها فيه الجلالة في أسمى معانيها ببُرْدة كاد طول العهد يبليها من الأكاسر والدنيا بأيديها وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها فنمت نسوم قرير العين هانيها

<sup>(</sup>۱) الدياون جـــ۱ ص ۷۷ ـــ مرجع سابق.

ثم يتحدث عن الشورى قائلاً (1): يا رافعاً راية الشُّـورى وحارِقا لم يُلْهِك النَّزْعُ عن تاييدِ دولَتها وما استبد برأي في حكومته رأي الجماعة لا تشقى البالدُ به

جزاك رَبُّكَ خيراً عن مُحبيِّها وللمنية آلامُ تُعانيسها إن الحكومَة تُعزي مستبدِّيها رَغْمَ الخِلاف ورأيُ الفرد يُشقيها

ثم يختم مناقب عمر التي سطرها في قصيدتــه قائلاً (٢):

هذي مناقبه في عهد دولته في كل واحدة منهن نابلَة في كل واحدة منهن نابلَة في العلم نابتَ في العلم نابتَ في أمية الإسلام نابتَ في أمية الإسلام نابتَ عن ترى بعض ما شادَت أوائِلها وحسبُها أن تركى ما كان من عُمير

للشاهدين وللأعقاب أحكيها من الطبائع تَعْدُو نفسس واعيها تحلو لحاضرها مرآة ماضيها من الصروح وما عاتاه بانيها حتى يُنبِّه منها عَيْسَنَ غافيها

<sup>(</sup>۱) الديوان ج١ ـــ ص ٩٧ ـــ مرجع سابق .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  الديوان ج ۱  $_{-}$  ص ۹۷  $_{-}$  مرجع سابق .

### 0ـ استلهام التاريخ الفرعوني :

وقد التفت الشعراء إلى الحضارات الغابرة على أرض مصر والتي لابد من الإشادة بما لإذكاء العزة في النفوس وبعث الهمم لمقاومة الاستعمار واستنهاض القـــوى للقيام بواجبها نحو الوطن فاستلهموا التاريخ الفرعدوني والحضارة الفرعونية وكانت الأهرام مصدر إلهام لهم فنظم البارودي قائلاً':

> سل الجيزة الفيحاء عِن هرمي مصر بناءان ردا صمولة الدهر عنها أقاما على رغم الخطوب ليشـــهدا فكم أمم في الدهـــر بادت وأعصُر تلوخ لآئـــار العقــول عليهما

لعلك تدري غيب مالم تكن تدري ومن عجب أن يغلبا صولة الدهر لبانيهما بين البرية بالفخــــر خلت ، وهما أعجوبة العين والفكرِ أساطيرُ لا تنفك تُتلى إلى الحشــر

مَصَانعُ فيها للعـــــلوم غوامضٌ رسا أصلها ، وامتد في الجو فرعها فأصبح وكراً للسماكين والنسر فقُم نغترف خمر النُّهي من دناها ونجني بأيدي الجد ريحانة العمر ونظم شوقي قصيدته كبار الحوادث في وادي النيل سنة ١٨٩٤م ومطلعها : همت الفلك ، واحتواها الماءُ وحداها بمن تُقِلُ الرجاءُ

تدل على أن ابن آدم ذو قدر

وقد ألقاها في مؤتمر المستشرقين ،وسنه لم تتجاوز السادسة والعشرين ..وعـرض فيها تاريخ مصر منذ أقدم العصور .يقول فيها مستنهضاً همم الشباب : وقام الوجودُ فيما يشـــاءُ وانتهت إمرَةُ البحار إلى الشرق وبنيــــنا فلم نُخـــل لبـــان

والبرايا بأســــرهم أسراء

ا الديوان جـــ ٢ صـــ ٤٧ ـــ ١٥ مرجع سابق

وملكنا فالمالكـــــون عبيد

الديوان جــ ١ صــ ٥٩ ــ ١٣ مرجع سابق

قُل لبان بني فشـــاد فغالى لم يُجُز مصر في الزمان بناءً فإذا وصل إلى غزو الرعاة لمصر عام ١٦٧٥ قبل الميلاد ،توقف قليلاً ليصور تجـبر المحتل واستذلاله أهل البلاد ، وتقريبه طائفة من المنافقين الذين يؤثـــرون النفــع القريب، يغدق عليهم خيرة ويغمرهم بنعمه ثم يحذر المحتلين من عاقبه الجـــور ومن ثورة الضعيف ، وإذا بلغ غزو قمبيز ملك الفرس لمصر ،وأسره أبســـمتيك آخر ملوك الأسرة السادسة والعشرين بعد أن انهزمت جيوشه ، لم يفته الوقوف ليصور موقف فرعون وابنته في الأسر ، وكبريائهما المترفع إذ يقول: `

> ولا طنطنت بك الانباء هذه الأمة اليد العسراء أي داء ،ما إن إليه دواءً و شقاءٌ يجد منـــه شقاءُ والملوك المطاعة الاعداء موقف الذل عندوةً و يجاءً أزعج الدهر غريها والحفاء

لا رعاك التاريخ يايـــوم قمبيز دارت الدائرتُ فيك، ونالت فبمصر ممسا جنيت لمصسر نكذ خالدٌ ، وبــــــؤس مقيم يوم منفيس ،والبلادُ لكســري حيء بالمالك العزيز ذليــــلاً يُبصرُ الآل إذ يُراوحُ بمم في بنت فرعون في السلاسل تمشى

فمن المدح للرجال جزاءُ الملوك، الأعزة ، الصلحاءُ وببُلبيسَ قلعـــةٌ شــــماءُ

نارُ عظيمةٌ حمراء والأســـراهُمُ قرىً وثواء

ثم يمجد بطولة صلاح الدين الأيوبي في الحروب الصليبية فيقول: واذكر الغُر آل أيوب ، وامدح هم حماة الإسلام ،والغر البيضُ كل يــوم بالصالحية حصــــنّ وبمصر للعملم دارُ، وللضيفان ولأعــــداء آل أيوب قتلٌ

<sup>&#</sup>x27; \_ الديوان ج ا ص١٣ ، ٢٠ ،

" وشوقي بعد هذا هو صاحب قصيدة " أنس الوجود" التي خاطب فيها روزفلت عندما زار مصر في مارس سنة ١٩١٠ م "'

كالثريا تريــــد أن تنقضاً أيها المنتحى بأســـــوان دارآ لاتماول من آية الدهـــر غضبا اخلع النعل واخفض الطرف واخشع ممسكاً بعضها من الذعر بعضا قف بتلك القصور في اليـــــم غرقي مشـــرفات على الزوال وكـــانت مشرفات على الكواكب لهضا

ثم يرثي مجمد مصر الزائل ، داعياً الله أن يرد على الوطن عزته ورفعته قائلاً:

فسكبت الدموع والحق يُقضى يا قصــوراً نظرتُها وهي تقضي

كيف سام البلي كتابك فضا ؟ أنت مجحدٌ وســ،طرُ مصر كتابُ

يا سماء الجلال لاصرت أرضا قل لها في الوعاء ـــ لوكان يُحدي

وتوسع شوقي في هذا الاتجاه الجديد حتى اصبح شاعره الفذ، فحق له أن يقــول

في القصيدة التي وجهها إلى روزفلت عقب زيارته لمصر عام ١٩١٠ م

من يصن مجد قومه صان عرضا وأنا المحتفي بتاريخ مصر

وأن يقول بعد ذلك في قصيدته في توت عنخ آمون سنة ١٩٢٤ م

و سبقت فيه القائلين هذا المقام عرفته

أزن الجلال وأستبين

أحجارها شعري الرصين

فع للشباب الطامحين

ووقفتُ في آثاركم وبنيتُفي العشرين من كنتم خيال الجحد ير

الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ـــ ص١١٧ ص ١١٨

۲ الدیوان مج۱ ــ ج۱ ــ ص۰۰، ۵۳، ۵۳،

۳ نفسه ، ج۲ ص ٦٦

٤ نفسه ، ج٢ ص ١١٦

### ٦ـ الذاتية في الشعر :

وهو الذي يفيض عن وحدان الشاعر الفنان ، مسراته وآلامــه ،حيرتــه وطمأنينته ،طموحه وعجزه ، وفي هذا اللون تتمثل تماماً طبيعة المرحلة الاجتماعية التي كان يحوزها الشعر الحديث ،وهي مرحلة الخيال والثورة الجامحة ، والعواطف المشبوبة، والذات القلقة ، والخروج من صرامة القديم إلى طلاقة الجديد ، وهــــى مرحلة طبيعية يمر بها المحتمع ،ويمر بها الشعر في طور لهضتهما ،وهي أيضاً أشـــبه بأوائل الشباب في عمر الإنسان عندما تستبد به الأحلام التي تغريه بالحياة ، وتلج به إلى السعى والمغامرة .ومن اظهر هذه الانفعالات والمشاعر الشكوي ،وبـــث لواعج النفس وآلامها وأحزانما ، ومناجاتما . وقد شكى البارودي وتألم في منفاه. و (من المعروف أن حياة البارودي قد حفلت \_ منذ صباه \_ بالأحداث والتجارب ،فخاض وهو شاب حرب كريت ، ثم عاد فأشترك في حرب البلقان، ثم قدر له أن يضطلع بدوره المعروف في الثورة العرابية وأن تنتهي حياته بـــالنفي سبعة عشر عاماً فقد أثناءها زوجه وبعض ولده وكثيراً من أصدقائــــه في أرض الوطن ، ودبت إلى حسده الشيخوخة وإلى روحة اليأس . وقد فرضت هذه التجارب والمحن على الشاعر أن يرتد إلى ذاته فينبعث في شمعره من الحسرارة للنفس والحياة والناس .وهكذا اجتمع في شعر البارودي أسلوب ،إن يكن قديمـــاً فهو على أية حال جديد بالنسبة لعصره متفوق كل التفوق بالقياس إلى عصــور التخلف ، وتجربة صادقة ولمسات ذاتية طالما أفتقدها الشـــعر العــربي في تلــك العصور . والحق أن هذه الذاتية لا تبدو في تعبير الشاعر عــن مأسـاته وعـن

<sup>&#</sup>x27; عبد القادر القط \_ الانجاه الوحداني في الشعر العربي المعاصر \_ ط٢ \_ ١٤٠١هـــــ١٩٨١ م دار النهضة العربية للطباعة والنشر \_ بيروت \_ ص٢٦\_٢٠.

الأحداث الكبرى في حياته فحسب ،بل نراها في كثير من تجاربه الشعرية الأخرى وبخاصة في وصف الطبيعة في منفاه في جزيرة "سرنديب ". فالطبيعة هنا متميزة كل التميز عن الطبيعة في مصر ، يصفها الشاعر بأسلوبه التقليدي لكنه لا يصورها تصويراً "نمطياً " أو مصنوعاً كالمألوف في كثير من أوصاف الطبيعة في العصور السابقة،بل يرسم صوراً حية لجبال تلك الجزيرة وألهارها وأمطارها الغزيرة و جداولها الجارية وضباكها الكثيف وخضرتها اليانعة وغير ذلك مما يحسس القارئ معه من وراء الأسلوب البادي الحرص على الجزالة المسرفة والصور المبالغة من بأثر التجربة الصادقة والملاحظة الواعية).

(ومن هنا يمكن أن نقول ــ على ما يبدو في القول من مفارقة ــ إن البارودي برغم نزعته التقليدية الغالبة يعد " إرهاصاً " للحركة الرومانسية التي قدر لهـا أن تقوم بعده بسنين على أساس من " الذاتية " والتجربة الشخصية .

ولا تقتصر طلائع الرومانسية في شعر البارودي على التفاته لذاته ، بــــل تبــدو كذلك في إحساسه بكثير من المشاعر الرومانسية المألوفة في الشـــعر الوجـــداني وأسلوب تعبيره عن تلك المشاعر .والغربة ــ سواء كانت غربة مادية أم روحيــة ــ شعور يتردد كثيراً عند الوجدانين المحدثين كما تردد من قبل عند نظائرهم من العذرين .ولا يفتأ البارودي يتحدث في شعرة عن غربته مازجاً بين صورتها المادية وآلامها النفسية إلى أن تغدو أحياناً غربة روحية خالصة حتى قبل أن تحل به محنته الأخيرة الكبرى .فهو يقول وهو مازال في رونق الصبا ومشارف الطمـــوح ــ متحدثاً عن غربته وهو يخوض الحرب في جزيرة كريت) :

وصبري ونومي في هواك شريد

السابق ، ص ۲۷ .

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> الديوان ج۲ ، ۱۷۲ .

مضى زمن لم يأتني عنك قادم ببشرى ،و لم يعطف علي بريدُ وحيد من الحالان في أرض غربة الاكل من يبغي الوفاء وحيد فهل لغريب طوحته يد النوى رجوع ؟ وهل للحائمات ورود وهل زمن ولى وعيش تقيضت غضارته ، بعد الذهاب يعودُ ؟

(ونستطيع أن نلمس بين الاغتراب المادي والغربة الروحية في تلك النقلة المفاحئة من الشطر الأول في البيت الثالث إلى التعبير عن افتقاد الإنسان الوفاء بين الناس مهيعاً " ألا كل من يبغي الوفاء وحيد " كما نلمس في تصويره الظمأ واشتهاء الري ملامح من الشعور والتعبير في الشعر العذري الذي يمكن أن يعد وجهاً من وجوه الرومانسية في ذلك الزمن البعيد . والتشوق في البيت الأحير إلى الماضي على إطلاقه \_ مهما يكن باعثه المباشر \_ سمة رومانسية أخرى غالبة على شعر الرومانسيين، والأبيات بعد ذلك تذكر في روحها وإيقاعها بقصيده جميل المعروفة: الالهام الصفاء حديد

### ودهراً يا بثين يعود

وإذا كانت ضرورة النظر إلى التراث قد دفعت الشاعر إلى أن يبني قصيدته على وجدان نمط القصيدة الطويلة ، بأقسامها التقليدية المعروفة ، فإن إلحاح المحنه على وجدان البارودي كان يتسلل إلى مطلع القصيدة التقليدية فيشيع فيها معاني وصوراً قسد تبدو في ظاهرها منسقة مع المطلع العاطفي ، لكنها إذا أفردت وانستزعت مسن سياقها بدت تعبيراً صريحاً عن تلك المحنة) . وقد ذهب شوقي ضيف إلى القول

السابق، ص ۲۸،۲۷

بأن العناصر القديمة في شعر البارودي ماهي إلا رموز للحاضر قائلاً " (من يبى كثرة العناصر التقليدية التي استخدمها البارودي في التعبير عن أحاسيسه يظن أنه كان يرتفع عن واقعة هذا الارتفاع الذي يفصله منه ، حتى ليكاد ينساه نسياناً تاماً في بعض الأحيان .وهو ظن خاطئ ، لسبب بسيط ، هو أن البارودي إنما كان يستخدم هذه العناصر رموزاً لواقعة ووسيلة إلى تصويره وتصوير ما يتلقاه عنه من انطباعات . ونضرب لذلك مثلاً دُعاءه التالي لروضة المقياس حين مثلت في مخيلته .وهو غريب في حرب القرم ، فإلتاع قلبه لها بالشوق ، ورفع أكف يدعو لها بقوله :

من المزن خفاق الجناحين دالــــح بو دق به تحيا الربى والصحاصحُ لها حلَّةً تختال فيها الأباطـــحُ فيا روضة المقياس حياك عار 'ضّ ضحوكُ ثنايا البرق تجري عيونه تحوك بخيط المزن منه يد الصبا

وهو دعاء لها بالغيث والخصب على طريقة الأقدمين يعبر به عن لوا عج حنينه إلى وطنه وملاعب شبابه ، ولا ربى بها ولا صحا صح أو فلوات . وقد احتار مسن الرياح الصبا ، لألها الريح التي طالما حملها المحبون من العرب تحياهم وأشراقهم إلى محبوباتهم ، وقد أقامها تنسج لروضة المقياس حلة بديعة الأزهار الأرجة . وبدون ريب بلغ البارودي بهذا الدعاء الرمزي كل ما أراد من تصوير تعلق قلب بتلك القطعة العزيزة على نفسه معزة ديار نجد في نفوس الأقدمين المولهين.) وقل أشار هيكل إلى هذه الذاتية في تقديمه لديوان البارودي قائلاً " (شعر البارودي ما ألهم الشاعر الملهم . والديوان في مجموعة صورة للعصر الذي عاش فيه ، والبيئة التي أحاطت به ،

البارودي رائد الشعر الحديث ، ص ١٧٣ ـــ ١٧٤

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup> الديوان مج۱ جــ۱ ــ ص١٠٩

<sup>&</sup>lt;sup>r</sup> ديوان البارودي ـــ المقدمة ـــ ص٥ .

وللنهضة المتوثبة في الحياة حوله ، وللثورة التي تمخضت عنها تلك النهضة وللنكسة التي أصابت النهضة والثورة كلتيهما . والتي نقلت الشاعر من وطنه إلى منفاه ليقيم به سبعه عشر عاماً وبعض عام ،يستأثر الشعر بها جميعاً . وقد اختار البار ودي أثناء نفيه أجود ما قيل من الشعر في العصر العباسي ، وقال أجود مما أختار ، فبعث الشعر العربي خلقاً جديداً .وشعر المنفى كشعر الشباب وشعر الكهولة صورة صادقة لهذه الحياة التي أراد لها القدر أن تكون نغماً من الأنغام ، تسمو بها النشوة إلى ذروة السرور والطرب حينا ، ويدفعها الطموح إلى مضطرب الثورة والمثل الأعلى حيناً أخر ، ثم تصقلها السن ويصقلها النفي ، فإذا الحكمة والحنين والحب تبعث إلى هذا النغم سكينة تسمو به على المألوف مسن ألحان الحياة ، ولا يغير من ذلك ما يدفعه النفي إلى نفس الشاعر من ألم تسترجم عنه صيحات ثائرة تعيد أمام أذهاننا صورة من نزوات شبابه وثورة كهولته) .

#### وقد أشار العقاد إلى هذه الذاتية قائلا:

(دع مواضع التقليد التي قضى بما حكم العصر أو حكم الصناعة اللفظية , واستعرض ديوان البارودي كله لا ترى فيه بيتا واحدا إلا وهمسو يدل علما البارودي كما البارودي كما عرفناه في حياته العامة والخاصة , أو يدل على البارودي كما وصفته لنا اعماله وصورة لنا مؤرخوه.

وهذه آية الشاعرية الأولى لان الشعر تعبير , والشاعر هو الذي يعبر عن النفوس الإنسانية , فإذا كان القائل لا يصف حياته وطبيعته في قولة فهو بالعجز عن وصف حياة الآخرين وطبائعهم أولى , وهو أذن ليس بالشاعر الذي يستحق ان يتلقى منه الناس رسالة حياة وصورة ضمير .

والبارودي كما عرفناه كان جنديا شجاعا عاملا ، قد شهد الحروب و أبلي فيها البلاء الحسن اكثر من مرة) .

ومن قصائد البارودي التي تتضح فيها الذاتية قصائده في المنفى وفي الرثاء ومنها قصيدته في سرنديب ومطلعها:

أضاءت لنا وهنا سماوة بارق $^{\star}$ 

أسلة سيف أم عقيقة بارق

ومنها:

كفي بمقـــامي في سـرنديب غربـة

نزعت كساعين أياب العلائق

ومن رام نيل العسر فليصطبر علي

لقاء المنايا واقتحام المضايق

فان تكرن الأيام رنقن مشربي

وثلمن حدي بــالخطوب الطـوارق

فما غيرتني محنة عن خليقتي

ولا حولتني خدعـــة عـن طرائقــي

١ شعراء مصر وبيائتهم في الجيل الماضي ، ص ١٠٤ .

الديوان مج١ جـــ٢ ص٣٥٦

والبارودي يتحدث عن غربته المادية في جزيرة سرنديب البعيدة وهي غربة ليسس مثلها غربة وقد قطعت ما بينه وبين وطنه وأهله من روابط وصلات وأسسباب ويرى أن الدهر أساء إليه وعكر عيشة وكدر صفو حياته وهو مع هذا كله مازال على خلقه وعهده .

ومنها:

فيا مصر أمد الله ظلـــك , وارتــوى

ثراك بسلسال من النيل دافق

فانت حمى قومي , ومشعب اســــرتي

وملعب اتــرابي ، ومجــرى ســوابقي

تركت بحسا اهلا كراما وجيرة

لهم حسيرة تعتادي كل شارق

هجرت لذيذ العيش بعد فراقهم

وودعت ريعان الشباب الغرانق

### فهل تسمح الأيام لي بلقائسهم

ويسعد في الدنيا مشوق بشائق

لعمري لقد طال النوي , وتقطعـــت

وسائل كانت قبـــل شــتي المواثــق

وديوان البارودي تصوير لحياته ومنفاه وشجاعته وقوته وهذه الذاتيه في شعم البارودي جعلت عبدالقادر القط يرى فيه '. " إرهاصا للحركة الرومانسيه برغم مابه من تقليد ظاهر . وذلك بما رد للتجربة الشعرية من عنصر ذاتي طالما افتقدته، وبما شاع فيه من صدق التجربة وحرارتها ولمساقما المميزة – ولئن نبعت تلك الذاتية من ظروف شخصية أحاطت بالشاعر لقد كانت إلى جانب ذلك استجابة لبدايات تلك المرحلة الحضارية التي كان المجتمع العربي قد احذ يجتازها حينذاك والتي كان "الفرد" بثقافته العصرية ووعيه للنقلة الكبيرة من القلم الماليم إلى الجديد عوراً لأدبها ، سواء عند مبدعي الأدب أو متلقيه.

وإذا بحثنا عن هذه الذاتية عند حافظ إبراهيم وحدنا شعره ينقسم قسمين : قسم يتحدث عن الحرية القومية ومشكلات المحتمع وهمومه والامه .

وقسم يتحدث عن الحرية الشخصية وهمومه وآلامه وفي ذلك يقول العقاد:

" فحافظ ابراهيم قد كان وسطا بين شعراء الحرية والقومية وشعراء الحرية الشخصية ، لم يهمل الناحيتين و لم يبلغ في احداهما مبلغ الكمال . فهو شاعر الحياة القومية في كلامة عن الفصحى وعن السفور والحجاب وعن فاجعة

الاتجاة الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، ص ٣٢بتصرف

ونشواي وعن ازمات المال والسياسة وعن مضاربات الاغنياء في سوق القطن واضرار الشركات بالبلاد, ثم هو شاعر الحياة الشخصية في شكواه وهزل وخمرياته ومساجلاته وفيما يبدو خلال قصائده الاجتماعية من ميسول نفسه وخلجات طبعه فليس له في ابناء حيله نظير في الجمع بين الخصلتين والظهور بحاله قومه وحاله نفسه معا على صفات ديوانه "'.

ومن قصائده التي تتضخ فيها ذاته وشكواه وحزنه قصيدته <sup>۱۳</sup> الى آدم ابي البشــر" ومطلعها :

> سلیل الطین کم نلنا شقاء و کم خطت انا ملنا ضریحا ومنها:

> > اصاب رفاقي القدح المعلى

وصادف سمهمي القدح المنيحا

فلو ساق القضاء الى نفعا

لقام الحوه معرضا شحيحا

وقصيدته "سعى بلا حدود"١

١ شعراء مصر وبياناتمم في الجيل الماضي – ص ١٤،١٥

۲ دیوان حافظ – جــ۲ ص ۱۱۲ ص۱۱۳ ص۱۱۹

ومطلعها:

سعيت الى ان كدت انتعل الدما وعدت وما اعصبت الا التندما ومنها:

فما عصمني مسن زماني فضائلي

ولكني رايت الموت للحـــر اعصمـا

فيا قلب لاتجزع اذا عضك الاسي

فانك بعد اليوم لن تتالمان

وياعين قد ان الجمود لمدمعي

فلا سيل دمــع تسكبين ولا دمـا

ومنها:

فهلا ترى في ضيقة القبر فسحة

تنفس عنك الكرب ان بـــت مرمـا

وياقبر لا تبخل بسرد تحيسة

على صاحب اوفي علينا وسلما

#### وهيهات ياتي الحسى للميست زائسرا

فإني رأيت الـــود في الحــي اســقما

والشاعر يشكو الزمن ويبلغ التشاؤم منتهاه حيث يرى أن الصلة قد انقطعت بين الأحياء فكيف بعد الموت.

وهي عاطفة حزينه واشار اليها احمد امين 'بقوله :

" فمزية عاطفة (حافظ) في شعره عموما وقوتما , وان شئت فقل : وحدتما ، فلم نعرف شاعرا عربيا قبله ، والامعاصرا قد يؤحذ عليه ان عاطفته ينقصها التنوع فلا تجد كثيرا من شعره في جمال الطبيعة ، بل لا تجد شعره فيها حيا قويا .

وسبب ذلك – على ما يظهر – ان طبيعة حافظ كانت مخالفة تمــــام المخالفــة لمظهره الخارجي . كان مظهره الخارجي ضحوكا مرحا , ولكنه في اعماق نفسه حزين ، كالشمعه تضيء وهي تحترق .

هذا الطبع الحزين يبعث عواطف حزينه ، ويحمل على الاجادة فيها ، فتوافق طبعه وشكوى الزمان والرثاء والبكاء على الامة والشرق ، ونحو ذلك "

وقد نظم العديد من القصائد في الرثاء واجاد فيها ومنها " رثاء الاستاذ الامـــام الشيخ محمد عبده " ا

ومطلعها :

سلام على ايامه النضرات

سلام على الاسلام بعد محمد

١ ديوان حافظ – مرجع سابق – المقدمة ص ٣٩
 ١ الديوان – جـــ ٢ ص١٤٤ ص١٤٥

ومنها:

مشى نعشه يختال عجب بربه

ويخطر بين اللمس والقبلات

تكاد الدموع الجاريات تقلسه

وتدفعه الانفياس مستعرات

بكي الشرق فارتحت له الأرض رحسة

وضاقت عيرون الكرون بالعبرات

ففي الهند محزون وفي الصين جازع

وفي "مصر" باك دائهم الحسرات

وفي الشام مفحوع، وفي الفرس منادب

وفي تونس ما شـــئت مــن زفــرات

وفي هذه الأبيات عاطفة حزينه قوية مؤثرة (وقد بحثت هذه العاطفة عن تـوب تلبسه فعثرت عليه, فكانت صيغتها قوية, وموسيقاها قوية. فالشاعر يفتش عن

ومن قصائده في الرئاء " قصيدة في رئاء مصطفى كامل "

ومطلعها:

فكبر وهلل والـق ضيفـك حاثيـا "

عزیز علینا ان نری فیك (مصطفى ی)

شهيد العلا في زهــرة العمــر ذاويـــا

ايا قمسبر لو انا فقدناه وحده

لكان التاسي من جوى الحزن شــافيا

ولكن فقدنا كل شيء بفقده

وهيهات أن تأتي بـــه الدهـر ثانيـا

ديوان حافظ ، المقدمة ص ٣٩ .

۲ ديوان حافظ – المقدمة ص ٣٩ مرجع سابق

۲ الديوان جــ ۲ ص١٤٩

ورثاه بقصيده اخرى مطلعها:

نثروا عليك نوادي الازهار

ومنها:

ما زلـــت تختـار المواقـف وعـرة

حستى وقفت لذلكك الجبار

واتيت انثر بينهم اشعاري

وهدمت سيورا قيد اجياد بنياءه

فرعــون ذو الاوتـــاد والانهــار

ووصلت بين شكاتنا ومشايخ

في "البرلمان" اعرة الحيار

كشفوا الغطاء عن العيسون فسابصروا

ما في الكنانة من أذى وضرار

# الفصل الثالث

# ألواهُ من التجهيد الشعصري

- ١ـ موسيقي الشعر .
- ٢- القصة الشعرية .
- ٣- المسرحية الشعرية مسرحية (علي بك الكبير) نموذج:
  - أ/ ظروف كتابة المسرحية.
    - ب/ مادة المسرحية .
    - ج/ البناء المسرحي.
    - ـ الموضــوع .
    - ـ الشخصيات .
    - الحـــوار.

### اـ موسيقي الشعر :

(هناك بين أيدينا ثلاث محاولات فيما نعلم ، تقوم فكرتما على عدم التقيد بأوزان الخليل ، وتتجه إلى طلب الحرية في اختيار الوزن ، ورائدها الأول البارودي حيث أدخل إلى موازين الشعر المعروفة وزناً جديداً هو (( فاعلن على فعل )) في قصيدته الشهيرة التي مطلعها :

إملاً القدح واعص من نصح

يقول الدكتور إبراهيم أنيس في التعليق على هذا النموذج للبارودي:

وقد رويت بالديوان قطعة واحدة من وزن مخترع لا عهد للعروضيين به ، وعـدد أبياتما ١٩ .

ثم كانت المحاولة الثانية لشوقى في قصيدته التي مطلعها :

مال واحتجب وأدعى الغضب

ولشوقى محاولة ثانية في قصيدته التي مطلعها :

طال عليها القدم فهي وجود وعدم

ويعلق الدكتور إبراهيم أنيس على هذا النموذج بقوله :

" وقد التزم شوقي في كل شطر وزن ((مستفعلن فاعلن )) وهو ما لم يقل به أهل العروض في كتبهم ، إلا إذا عد هذا من مشطور البسيط الذي عده الثقات من أصحاب العروض شاذاً لا يعول عليه) '.

إذا بحثنا في التحديد في الأوزان والقوافي عند التراثيين وحدنا البارودي قد نظم على وزن مخترع وهو مجزوء المتدارك، ومطلعمها أ:

إمْمُلُم الْقُدَحُ واعْصِ مَنْ نَصَحُ

ا محمد أبو الأنوار \_\_ الحوار الأدبي حول الشعر \_\_ ط۲ \_\_ دار المعارف القــلهرة \_\_ ۱۹۸۷م \_\_ ص
 ۱۹۳ م وانظر ۲ \_\_ إبراهيم أنيس \_\_ موسيقى الشـــعر \_\_ ط۳ \_\_ ۱۹۶۵م ، ص ۱۹۹۹ \_\_ ۲۰۰ \_\_
 ۲۰۱ م

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> الديوان ج ۱ – ص۱۲۱ ، ص۱۲۲

### ومن\_\_\_ها

ويعلق شوقي ضيف على هذه القصيدة قائلاً ':

(ومن أعذب هذه الألحان قصيدته التي نظمها من مجزوء المتدارك ، وهو لحن يعبق بأريج المرح ، وكأنه تغريد بلبل ، بعثت ورود الربيع النشوة في قلبه .

والذي لا ريب فيه أن البارودي تمثل موسيقى شعرنا القديم تمثيلا رائعاً إذا مضى يتزود تزوداً خصباً بدواوينها الممتازة .ومازال يتزود حتى انطبعت تلك الموسيقى

<sup>(</sup>البارودي – رائد الشعر الحديث) – ص ٢٠٦، ٢٠٨، ٢٠٨.

في نفسه بكل خصائصها ومقوماتها مستعيناً في ذلك بحس رقيق وذوق دقيق، وكأنما لم يبق لهذه الموسيقى نغمة أو خاصة إلا استوعبتها نفسه وأشربتها روحه. وسرعان ما تحول إلى أحاسيسه ومشاعره يذيبها في تلك الموسيقى الخالدة التي فتنت العرب قديماً ،ولا تزال فتنتهم بما تتجدد من عصر إلى عصر ومضك ذلك أن شعره تخلق في موسيقى الشعر القديمة ، ولكن لا هذا التخلق الذي يعصب فيه الشاعر عينيه فلا يرى نفسه ولا محيطه ولا عصره ، وإنما التخلق الحي الذي يعي الدوام والاستمرار ، فالماضي لا ينفصم عن الحاضر ، بل إنه يونو ويزدهر فيه ، دون ان يقيم فواصل بين الشاعر وعلاقاته بنفسه ومجتمعه . وهذا القدماء وطريق الروية والتدبير والجهد الشاق والنفوذ من خلال ذلك إلى تصوير أهوائه وعواطفه) .

مَالُ واحْتَجَبَ وَادْعَى الغَضَب

الشوقيات مج١ جــ ٢ ص١٤ ــ ١٥ ــ ١٦

ومنها: يا ابن خير أب يا أبا النُحُـب أنت ((حاتم)) للقـــرى انتـــدب في خوانـــــه كــل مـــا يجـــب مثله القبيب لم تقـــم علـــي يا وما نضبب أنحـــل الــــبرا أطعم المورى لم يقـــل جــدب ما کسم سسخب ما کسم صلی

# ومطلعـــها':

فهي وجـــود وعــدم

طال عليها القدم

وانبعثت في الهـــرم

قد وئدت في الصبا

كرمتسها مسن كسرم

بالغ فرعىون في

تقدمـــةً للصنـــم

اهــرق عنقودهــــا

ناحيـــة في الهــــرم

خبأها كاهن

وقد نظم شوقي في بحر ((المقتضب)) الذي أنكره الأخفش في قصيدته ((أثـر البال في )) ....

ا السابق – ص ۸۳.

### ومطلعـــها :

حف كأسها الحبب فهي فضة ذهب

أو دوائــــر درر مائج بما لبـــب

أو يــد وباطنـــها عــاطل ومختضـــب

راحة النفوس وهيل عند راحة تعب

ومنها: فالسراي جوهرة للعقول تختلب

أو كباقة زهرا للعيون تأتشب

الحسلال قبته والسنا له طنب

ثابت وذروته في الفضاء تضطرب

احتذى شوقي موسيقى الشعر العربي القديم ، ولكنه استطاع أن يكون لنفسه أسلوباً أصيلاً لا يتحرر من القديم ، ولكن يعبر عن الشاعر وعصره وكل ما يريد من معان وأفكار ،وهو في ذلك يقترب من ذوق البارودي ولكن شعر شهر وأكثر سلاسة من شعر أستاذه وكأنما أشربت روحه روح البحتري ،فموسيقاه

أكثر صفاء وعذوبة من موسيقى البارودي ،وكأنه كان يعرف أسرار مهنته معرفة دقيقة ، ، وخاصة من حيث الصوت وما يتصل به من أنغام وألحان ، لعل ذلك ما جعل شعره أطوع للغناء، وربما كانت موسيقاه أروع حصاله الفنية ،فلا تستمع إلى شيء من شعره حتى تعرفه ، وإن لم يُذكر لك أسمه مادامت أذنك قد تعودت سماع شعره، وثبتت في نفسك نغمات تتوالى نغمة حلوة بجانب نغمة حلوه .ولا تغلو إذا قلنا إن شعره يؤلف أروع ألحان عرفت في عصرنا الحديست ،إذ نسراه يعتصر من الألفاظ والأساليب حير ما فيها من ألحان ، تسعفه في ذلك فطره موسيقية رائعة ،تقيس قياساً دقيقاً ذبذبات الحروف والحركات وتآلف النغم في يكن هدفها الترويج لجديد في موسيقى الشعر ، بل هدفها إثبات البراعة في القدرة يكن هدفها الترويج لحديد في موسيقى الشعر ، بل هدفها إثبات البراعة في القدرة على تنويع الموسيقى ولعل هذه المحاولة في حد ذاتما كانت وسيلة لتأكيد سيطرة الشاعر على موسيقى الشعر العربي ، على أن الظاهرة في حد ذاتما — من جهـــة أخرى تدل على حيرة في النفس لم تعرف طريقها بعد".

ومن هنا فشعراء التيار التراثي لم يكونوا جامدين بالقدر الذي ينعتهم به بعـــض المؤرخين ،ويلطفون حكمهم عليهم فيسمونهم بالمحافظين .نعم ،كانوا يمســـكون بأسباب من القديم والجديد فهم مقلدون مجددون في آن.

<sup>&#</sup>x27; الحوار الادبي حول الشعر ـــ ص١٧٥

ويشير شوقي ضيف إلى التطور في شعر أحمد شوقي بقوله ':.

" وقد حدث في هذه الحقبة من حياته تطور في فنه ، كالذي يحدث عند شعراء العصر العباسي فهو يُعني أحياناً بالأوزان القصيرة وبوصف الرقص والخمر علمى نحو ما نرى في قصيدته :

فهي فضة ذَهَبُ

صف كأسها الحبَبُ

الأدب العربي المعاصر في مصر ــــ ص١١٧

### ٦ـ القصة الشعرية :

(أما بالنسبة لفنون الشعر فقد حظي بقدر من التطور امتداداً لبعض المحاولات التي سبقت هذه الفترة — بين الحربين — بخاصة بعد أن زادت الصلة بالأدب الغربي وثاقة ، وأشتدت حركة النقد الأدبي التي تنعى على الشعر الحديث جموده وعدم تفرعه وخلوه من القصص والمسرحيات الشعرية.

كانت ((القصة الشعرية)) قد بدأها (خليل مطران) في المحلة المصرية عند ظهورها مستهل القرن العشرين ، وقد قال عن صنيعه مزهواً " ... لم يتقدمني شاعر عربي في كتابة القصة على هذا النمط ، وقولي هذا ليس من قبيل المكاثرة بل الأخبار عن خطة لم ابتدعها ، ولكني أخذت أسلوبها عن اشهر شعراء الغرب من المحدثين المعاصرين لنا ، ولو شاء غيري لفعل كما فعلت ولا فخر .. "

لكن قصص (مطران) التي دأب على نشرها حيناً بعد حين ظلت لهما المعاني والمواقف الشعرية التي تدور عليها ، فليس القصد من القصص الشعري نظم الحوادث الاجتماعية أو التاريخية ، ولكن استيحاء المعاني والمواقف الشعرية منها، وهو ما تميز (مطران) به في مثل قصصه (( العصفور - فتاة الجبل الأسود - الجنين الشهيد - حكاية عاشقين - بنت شيخ القبيلة - برتقالة يوسف أفندي .. وغيرها ..

ويعتبر هذا الشعر القصصي من عوامل التجديد لدى الشاعر ' وعلى الأخــص الشعر التاريخي ، كما في قصيدة " نيرون " ، و" مصرع بزر جمهر " ، " ووقفــة في ظل تمثال لرعمسيس الكبير " ، وسواها من القصائد .

ولم يكن خليل مطران في هذه القصائد التاريخية القصصية التي أجاد فيها الوصف واستخلاص العبر ، شاعراً مملاً ، ولا كان شعره سرداً تقيل الوقع في النفــــس ،

فوزي عطوي - خليل مطران شاعر الأقطار العربية - دار الفكر العـــربي بـــيروت - ١٩٨٩ م ص٥٦ ، ٢٦.

وإنما كان شعراً يحجب وراءه شاعراً إنساناً ، يريد أن يقول للناس على لسلاناً . . أبطال قصصه الشعرية مالا يجب أن يجابحهم به مباشرة ، وعلى لسانه بالذات . . وفي قصيدته (( مقتل بزر جمهر )) يقدم لها بقوله :

" أشتهر كسرى بالعدل وكان بلا نزاع أعدل ما يكون الملك المطلق اليد في أحكام بلاده ، فإن كان ما وصفناه في هذه القصيدة إحدى جنايات مثله في العادلين فما حال الملوك الظالمين "١.

ومطلعها: سجدوا لكسرى إذ بدا إحلالاً

كسحودهم للشمس إذ تتللاً

يا أمــة الفـرس العريقـة في العلـي

ماذا أحال باك الأسود سنحالا ؟

<u>ومنـــها :</u> يا يوم قتل " بزر جمهر " وقــــد أتـــوا

فيه يلبون النداء عجالا

متالبين ليشهدوا موت النذي

أحيا البلاد عدالة ونروالا

يبــدون بشــراً والنفــوس كظيمـــة

يجفلن بين ضلوعهم إحفسالا

تجلو أسرقم بسروق مسسرة

وقلوبجهم تدمسي بحسسن نصسالا

وإذا سمعت صياحهم ودويسهم

لم تـــدره فرحــاً ولا إعـــوالا

#### ومن\_\_\_\_ها:

ناداهم الـــجلاد: هل من شافع وأدار ((كسرى)) في الجماعة طرفه تسبى محاسسنها القلوب وتنشي بنت الوزير أتــت لتشهد قتله تعزي الصفوف خفية منظورةً باد محياها، فأين قناعها ؟

لا عار عندهم كخلع نسائهم فأشار ((كسرى)) أن يرى في أمرهم مسولاي يعجب كيف لم تتقنعسي أنظرة وقد قتل الحكيم فهل ترى فأرجع إلى الملك العظيم وقل له: وبقيت وحدك بعده رجلا فسلد

ما كانت الحسسناء ترفع سيرها ((لبزر جمهر)) ؟ فقال كل: لا ..لا فسرأى فتاة كالصباح جمالا عنها عيون الناظرين كللا وترى السفاه من الرشاد مدالا فري السفينة للحباب حبالا وعلام شاءت أن يرول فرالا ؟

أستارهن ، ولو فعلن ثكالى فمضى الرسول إلى الفتاة وقالا: قالت له: أتعجباً وسوالا وساؤالا؟ الا رسوماً حوله وظالا مات النصيح وعشت انعهم بالا وارع النساء ودبر الأطفالا لو أن في هذي الجموع رجالا

الشاعر في هذه القصيدة التي يعرض فيها بعدالة كسرى المزعومة وبقــوة بنــت الوزير في معارضة كسرى ، يريد استنهاض الهمم لمقاومة البطش والطغيــان في هذه الحقبة بالذات وأشار شوقي ضيف إلى ذلك بقوله ':

" وتغنى طويلاً بالحرية ، وهاجم الطغاة المستبدين والمستعمرين الآثمين ، كما هاجم الشعوب التي تستكين للمعتدين واختار أن يصور ذلك في شعر قصصي درامي يجعل موضوعه فتاة الحبل الأسود أو نيرون أو بزر جمهر أو حرب البوير . ونراه في تضاعيف ذلك يستثير عزائم قومه ضد الغياصبين داعياً إلى الحرية والكرامة والقومية ".

#### ومنها :

وقالت له: أني فتاة عليلة تناوبني حسوع وبرد فأقلقا فقال لها: بل يشهد الله بينا وتشهد هذي الشمس عند غروها ويشهد ذا الروض والريض ودوحه

وهذي الظلال الباسطات أكفها وهذي المياه الناظرات باعين باي لا أبغي سواك حليلة على موعد من طارئ متوقع دعائم صدي الخائر المتصدع

<sup>ً</sup> شوقى ضيف − فصول في الشعر ونقده − ط٣ − دار المعارف − ١٩٧١م − ص ٢٨٩ .

وأسقام قلبي الواله المتوجع وما حولنا مسن نورها المتفرع وما فيه من زهر وعطسر مصنوع

وهذي الشعاع المؤمئات باذرع وهذي الغصون المصغيات بمسمع ومهما تسمني صبوتي فيك أحضع

# ويعلق عبدالقادر القط قائلاً ':

" وبرغم الطابع التقليدي الغالب على أسلوب الشاعر وبناء عباراته وصوره يوفق الشاعر في أن "يطوع" الأسلوب لمقتضيات القصة وتنقلها بين الأجواء والأحداث المادية والنفسية ، موازناً بين الرصانة ، والمرونة التي يستدعيها هذا التنقل. وذلك تطور وتجديد كان لا بد أن يجيء نتيجة طبيعية لاتجاه مطران وغيره من شعراء تلك المرحلة إلى إطار القصة ، فيمتد الطريق أمام تحول أكبر في أسلوب الشعر ومعجمه وصوره ، وعلى نحو ما تم بعد عند الوجدانيين.

ويتحلى هذا الربط بين العالم الخارجي والوجدان الباطني في التفات الشاعر إلى بعض مظاهر الطبيعة ولحظاتما ، ينتقيها لتصلح مهاداً لذلك الحب النبيل وإطار للعفة والصفاء ، فهو يتخذ من قسم الحب لصاحبته بأنه لا يبغي حليلة سواها ذريعة كي يرسم ألواناً من بدائع الطبيعة توحي جميعها بالحب والطهر والوفاء ". "وهذه المآسي الإنسانية التي تصيب الآخرين تفجر في قلب الشاعر ينابيع الحزن والرحمة ، وتجلو أمام وحدانه ما في الحياة من عبر وما في النفس البشرية من تناقضات ، فيعبر عن ذلك كله بروح من التعاطف تجعل ذلك الإطار (الموضوعي) وجهاً من وجوه (الذاتية) على ما قد يبدو في ذلك من مفارقة "٢ .

<sup>&#</sup>x27; الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر – ص ٩٩ .

۲ نفسه – ص ۹۸ .

والشاعر لا يقف بشعره القصصي عند هذه العواطف السياسية بل يمده إلى صور الحياة الإنسانية ، ففي قصيدة (وفاء) ، يروي الشاعر قصة فتاة جميلة فقيرة تسأل الناس إحساناً يعزفها على العود ، ويحاول شاب ثري أن يغريها بجاهه وماله فتستعصم ، فيزداد فتنة بجمالها وعفتها ، وتصهره هذه التجربة فيستحيل علمي محب صادق الحب نبيل المقصد ويسألها أن تتزوجه ، لكنها – وقد احبته هسي الأخرى وأكبرت ما لقيت لديه من عطف وحب طالما افتقدهما عند النساس تعاول أن تصده عن قصده إذ كانت تخشى أن يصاب بما أصابحا به الفقر والتشرد من مرض في الصدر. ولا يزيده ذلك إلا تصميماً ، فيتزوجان ويعيشان معاً سعيدين عاماً واحداً يقضي بعده الداء على الزوجة ، ويموت الزوج كماداً في الشهراء المناهدات المناهدات

وموضوع القصة يتضمن وجوهاً من العناصر الرومانسية المعروفة. وأعتزاز الفقير بفضيلته وتماسكه أمام مغريات الحياة من مال وشمهوات ، واستعلاء وروح الإنسان على ما يواجه من معاناة أو مزالق لتبقى على طهارتها ومثلها العليال وفيها تلك النهاية الفاجعة التي طالما وجد الرومانسيون فيها مجالاً للتعبير عن إحساسهم بتحول الحياة ومآل الإنسان بكل تجاربه وذكرياته وأمانيه.

<sup>&#</sup>x27; المرجع السابق – ص ٩٨.

ومطلعها':

أشيري إلى عـاصي الهـوى يتطـوع

ونادي المني تقبل عليك وتسرع

أفقراً فتاة الـــروم والحســن مغنـــم ؟

وطهراً وهذا العصــر عصــر تمتــع ؟

<sup>·</sup> ديوان الخليل – ج۲ – ص ۲۸۲ .

ونستعرض قصيدته (( العصفور )) لنلمس جوانب التجديد عنــــده ، وتتضــح جوانب القصة الشعرية في هذا الفن الجديد ' ..

كنا وقدد أزف المساء تملين مرن خمر الهروي متشـــاكيين همومنـــا فاســـــتوقفتني وانـــــبرت حيت تسوارت فيسه عسين وارتبيت في الأمير النذي فتبعت\_\_\_\_ها متض\_\_\_\_ائالاً فرأيـــت أمــــا باديـــا ورأيـــت ولـــدأ ســــبعةً سيود الملابيس كسالدجي وكـــأن ((ليلـــي)) بينـــهم وهبيت فيأجزلت الهبيا فحجلت مما رابيني وبسمت إذ رجعت فقلي ولربما كنب الجسوا یخفے الکے رہم مکانے ثم أنثنينـــــا راجعــــين مفكهين مين الأحيا ف إذا عصيف ير ه وي

طربيين مسن نغييم الهسواء وكثيرهما محض اشستكاء صــوت المــؤذن بالعشــاء متط\_امن واهري البنكاء و ثباً كما تثب الظباء فــانتظرت علــي اســبياء ذهبت إليه في الخفاء أمشيى ويثنيني الحيساء في وجهـــها اتـــر البكـــاء حمر الحاجر كالدماء ملك تكفيل بالعزاء ت ومن أياديـــها الرجـــاء منها وعددت إلى السوراء \_\_\_: كــذا التلطـف في العطـاء يسبق لهــا قـول افـتراء د فكان أصدق من السخاء \_\_\_\_ ولا تكـــذب عــــــين راء كـــالصبح نم بــه الضيــاء ق\_\_\_\_ تراه أطي\_\_ار الس\_\_\_ماء ديث العذاب بمساء من شرفة بنك القضاء

لم يبق منه سوى الذماء جوعان يلتماس الغاداء الضيف ((ليلى)) حين جاء فارح المفارق باللقاء في المورح المفارق باللقاء حيل الحريص على البقاء وتضمه في الأشاء المفارة في المفارة الشاء المفارة في المفارة المفارة المفارة المفارة المفارة المسارة الساء المفارة المسارة الساء المفارة المسارة الساء المفارة المسارة الساء المفارة المسارة ال

عار صغير واحف فلم طمان يطلب ريه فلم ولشد ما سرت به فرحت بطيب لقائه واستنفذت لبقائه تحنو عليه كأمه فحمدت منها برها فاحت و عليه المهو بعصف فاحتها: هي آيية فاحتها: هي آيية فاحتها: هي آيية فاحتها الكريم مكانه في الكريم مكانه في الكريم مكانه

## المسرحية الشعرية:

وكذلك كان الشعر التمثيلي هدفا آخر اتجهت إليه عناية المحددين والمحافظين على سواء. في هذه الأونة نظم "شوقي" مسرحياته "كيلو باتره – علي بك الكبير – قمبيز – محنون ليلي – عنترة ".

قوي الاتجاه الى هذا الفن بحض من الصحافة الادبية ، ومن نقادها ومن ثم اتسعت صفحاتما لعدد حم ، من هذه التمثيليات " المهلهل و امنرؤ القيس - وليلى العفيفة لحمد عبد المطلب وهي مسرحيات قصيرة يبدو عليها طابع المحاولة، وقد وضعها الشاعر بفرقة تمثيل مدرسية حين كان معلما".

## مسرحية (على بك الكبير):

## أ/ ظروف كتابة المسرحية :

ونظم شوقي "علي بك الكبير " عام ١٨٩٣م، ولكنها لم تنشر وعزف بعد ذلك عن الشعر المسرحي حتى عام ١٩٢٧م ويعلق أبو الأنوار على ذلك قائلا: أوحقيق بنا أن نتذكر هنا أن الحكام الرجعيين في كل مكان وكل عصر هـــم دائما سوء على كل نمو وتطور .... حتى لو كان التطور بعيدا عــن السياســة والحكم ...

فلو ان خديوي مصر شجع "شوقي" عندما كتب مسرحيته الأولى "علي بـــك الكبير" سنة ١٨٩٣م. وقد أرسلها من فرنسا إلى ولي النعم لكان هذا التشجيع المبكر فرصة رابحة للشعر العربي ، لان شوقي كان بفرنسا يرتاد مسارحها ويغترف من نهضتها الأدبية ... واذ ذاك كانت فرصة مواتية لتنمية موهبته الشعرية في هذا المضمار ، ولكن كما يقول المرحوم الدكتور محمد مندور: أ

١ – محمد ابو الانوار – الحوار الادبي حول الشعر – ص١٩٢

عمد مندور - مسرحيات شوقي- نحصة مصر للطباعة والنشر - محاضرات القيت سنة ١٩٤٥م
 على طلبة قسم الدراسات الادبية بمعهد الدراسات العربية العالية.

" والبديهي أن الخديوي كان ينتظر من ربيبه احمد شوقي قصيدة مدح ، لا قصة تمثيلية ، وربما كان هذا مما صرف شوقي عن هذا الاتجاه فل يعــــد اليــه الا في اخريات حياته بعد ان تحرر بعض الشيء من سيطرة "السراى" واقــــترب مــن الشعب وتركز طموحه في المجد الادبي ، واشتد ضغط النقاد عليه"

المهم ان شوقي منذ عام ١٩٢٧م احذ في تاليف المسرح الشعري ، فالف في الاربع سنوات الاخيرة من عمره سبع مسرحيات كلها شعرية عدا واحدة" ونستعرض مسرحية "علي بك الكبير" وذلك لانه الفها في عام ١٨٩٣م حينما كان في فرنسا ثم عاد اليها بعد ان كتب ابتداء من سنة ١٩٢٧م "\" "وبالمقارنة بين المسرحية القديمة والجديدة يتضح ان شوقي لم يغير الهيكل العام للقصة ، كما لم يغير من هدفه النهائي وهو تصوير دولة المماليك ، وانما غير تغيرا كاملا في صياغته الشعرية التي ارتفعت في المسرحية الجديدة الى مستواه الشعري المللوف ، وان تكن الروح الغنائية لم تطغ عليها كما طغت على مسرحياته الاولى ، بعد ان نبهه النقاد إلى ذلك ، فضل قوام المسرحية الحوار لا جمع قصائد طويلة بعضها إلى بعض بخيط واه من الحوار".

## ب/ مادة المسرحية:

وقد استحدم شوقي مادة هذه المسرحية من التاريخ وعرض فيها لعهد المماليك ، وكان اختياره لعلي بك الكبير بطلا لهذه المسرحية "الانه علم من التاريخ ان هذا المملوك كان رحلا طموحا استقل بمصر عن الاتراك ، واتخذ لنفسه لقب السلطان سنة ٩٦٧٦م ووسع من رقعة ملكه بالاستيلاء على اليمن وحدة ومكة وشبة الجزيرة العربية ، ثم غزة ونابلس والقدس ويافا وصيدا ودمشق ، وعندئذ احتال الاتراك للامر بالمكر والدهاء فاصطنعوا محمد بك ابو الذهب الذي كان مملوكا ،

ا – مسرحيات شوقي – ص٥٦ .

۲ - نفسه ، ص ۵۶-ص۵۵ .

تبناه على بك الكبير ، فغدر ابو الذهب بسيدة وما زال به حتى قتله ، وخلف في الولاية على مصر ، وراى شوقي ان هذا الموضوع لا يكفي لتأليف دراما فتخيل قصة اخرى هي قصة غرام مراد بك بامال الجارية التي اشتراها على بك الكبير واتخذ منها زوجة له.

ونجح شوقي في الربط بين الموضوعين بان جعل مراد بك يتامر مع محمد ابسو الذهب لكي يفوز بمحبوبته آمال بعد قتل زوجها . وتخيل شوقي انقلابا مسرحيا بان جعل آمال اختا مجهولة لمراد بك الذي لايكتشف هذه الحقيقة الا في نهايسة المسرحية عندما يكشف له عنها والده ووالدها النخاس مصطفى الياسرجي . وبالرجوع الى المسرحية القديمة نجد انها وان كانت قد كتبت شعرا الا ان شوقي كان لا يزال في اول الشوط ، فمملكته الشعرية لم تكن قد استحصدت بعد .

ولذلك جاءت صياغتها مغايرة لصياغة مسرحياته الاحيرة بما فيها علي بك الكبير نفسها بعد ان اعاد كتابتها ، ولعله في هذا الزمن السحيق كان متأثرا بالفكرة العامة التي كانت سائدة عن المسرح عندما كان يسمى "بالتشخيص" . وينظر اليه كفن شعبي يقصد الى التسلية والترفيه ويصاغ بلغة اقرب ما تكون الى لغة العوام او الزجل الشعبي , ولذلك حاول ان يجمع بين خصائص هذا الفن الغربي , وحقائق الشعب المصري الذي يكتب له . فاختار موضوعا تاريخيا قريب العها بتاريخ مصر المعاصره , ثم كتبه بلغة قريبة من لغة الحديث في مصر , وركز اهتمامه على الحركة والحوار لا على الشعر وروعة القصائد على نحو مانلاحظ في الهتمامه على الحركة والحوار لا على الشعر وروعة القصائد على نحو مانلاحظ في مسرحة الجديد , وان يكن من الواضح انه لم يحسن اختيار الفترة التاريخية اليت يتحدث عنها ، فحكم المماليك قد كان اظلم حكم في مصر ، وكانت آثام لاتزال عالقة بذاكرة المصريين يتوارثونها ابنا عن اب , ولقد كنا نستطيع ان نغفل سوء الاختيار لو ان شوقي قصد من مسرحيته الى معالجة النفسس الانسانية في

ولكن شوقي كما يدل عنوان مسرحيته نفسه لم يرد ان يعرض مأساة بشرية في ذاتها ، بل ان يصور "دولة المماليك" أي ان يصور حالة سياسية واجتماعية تفشت في ذلك العصر اكثر من تصويرة لماساة فردية .

ومع ذلك ، فان الانصاف يقتضينا ان نقر بان شوقي قد احسن استخدام خيالـــه ليوفر لمسرحيته عناصر الصراع الداخلي التي تبعث الحركة في اللوحة التاريخية التي اراد تصويرها .

ويذهب الناقد الفني لجريدة البلاغ بان "ا" هذا العهد الذي عرض له الشاعر وبسطة في رواية ملئ بشتى الحوادث التي يجد المؤلف المسرحي في طياها مواضيع صالحة للكتابة والتاليف المسرحي ، والميدان لا يزال بكرا من هذه الناحية على انه مفعم مكتظ بما يستطيع المؤلف الموهوب ان يخلق منه مختلف المسرحيات القوية وينتزع من جنباته ما يشاء مما دارت به دورة الزمن في تلك الايام من الاحداث وما شهدته ارض مصر في هاتيك الليالي من صروف القدر وما حسرى تحست سمائها من العظائم والامور وما حوته بطون الكتب من حوادث تلك العهود ، فيصوغ كل هذا في ضروب من المشاهد المسرحية العامرة باقوى المواقف وملؤها في حوانبها. "

ورغم أن محمد مندور أخذ على شوقي انه لم يكن يصور مأساة بشرية كما فعلل شكسبير ولكنه يصور حالة سياسية واجتماعية , إلا أنه التمس له العذر بأنه كان

ا احمد شوقي — مسرحية علي بك الكبير — الناشر مكتبة مصر – دار مصر للطباعة. ص١٢٧

يسير في طريق وعر لم يعفه الشعر العربي من قبل وانما استقاه شوقي من المسرح الفرنسي ويشير الى ذلك محمد غنيمي هلال قائلا: '

" اما الشعر العربي , فواضح انه في جملته - قبل عصرنا الحديث - كان مقصورا او يكاد ، على المحال الغنائي.

وحين نشأت فيه المسرحيات في العصر الحديث تــــأثرت في طابعـــها العـــام - بالكلاسيكيه والرومانتيكية في بادئ امرها ، فكانت المســـرحيات الشــعرية ، واوضح مثل لها مسرحيات شوقي ومسرحيات الاستاذ عزيز اباظه . " ويؤكد ذلك شوقي ضيف بقوله : ٢

" وشوقي في ذلك كله مقلد للمدرسة الفرنسية الكلاسيكية في القرن السابع عشر, فهو يترك عصرها الى العصور القديمة, وهو يختار شخصياته من النجوم التاريخية اللامعة، وهو يعتد بلغة بليغة, ليس فيها شيء من العبارات اليومية المبتذلة.

وليس ذلك كل ماجاءه من المرسة الكلاسيكية , فقد منها اعتداده بعاطفة الحب في كل مآسيه , فهي تتوهج فيها وتشتعل اشتعالا واضحا , ولعل ذلك ما دفعه الى ان يخصها بروايته : " مجنون ليلى " .

وجارى شوقي الرومانتيكين في ذلك كما جاراهم وجارى من جاء بعدهم , بل جارى شكسبير ايضا في ادخال عناصر فكاهية في مآسيه , وهي عناصر لا نجدها بتاتا في المسرحية الكلاسيكية الفرنسية , انما جاء بها شكسبير وتابعه فيها اصحاب المدرسة الرومانتيكية ومن خلفوهم , وسار شوقي على هذه السنة في

ا - محمد غنيمي هلال- النقد الادبي الحديث - دار نحضة مصر للطبع والنشر - القاهرة . ص٥٥٥

<sup>2 -</sup> شوقي ضيف – شوقي شاعر العصر الحديث- دار المعارف ط"١١" ١٩٥٣م . سلسلة مكتبـــة الدراسات الادبيه – ص١٧٦

مآسيه , فأجرى فيها تيارا فكاهيا , وان كان غير جاد , وان تقطع احيانا , فقله عمد اليه في غير مبالغة "

وفكاهته لفظيه لارضاء الذوق المصري على العكس من السخرية اللاذعة عند شكسبير, وقد انفك احمد شوقي عن وحدة الزمان والمكان والموضوع كما عند القمة المآساوية للمسرح الفرنسي الكلاسيكي, كما انفك اذكى العزة والنبل والاخلاق من خلال هذه المسرحيات " يعلق شوقى ضيف قائلا: أ

" وقد خالف بعض الحقائق التاريخية في غير مسرحية عامدا ، كما خالف بعض العامات العربية في " بحنون ليلى" و "عنترة" وذكر المخالفة الاولى مفاخرا في التعليقات التي ذيل بها مصرع كيلو باترا . وانما فاخر بذلك لانه اراد به ان يمتلك عواطف الجمهور المصري , ومعنى ذلك ان شوقي لم يقف موقف حياد من ابطاله التاريخين , ولا شك في انه من حيث التاريخ الخالص غير محق , ولكن هذا لا يقتضي ان فنه قاصر قصورا مطلقا لهذا النقص التاريخي ، فالفن شيء والتلويخ شيء اخر , ولكي يكون حكمنا عليه سليما من حيث الفن ينبغي ان نقيسه بمقاييس فنية خالصة , ويحتم ذلك انه خالف التاريخ قاصدا لغايات قومية , فكأنه يضع الوطنية او القومية قبل هذا الاساس الاوربي الذي نشير اليه , اساس الحياد في المسرحيات التاريخية واحداثها ووقائعها . ولا ريب في ان هذا كله من حقه , بل نحن نؤمن بان من حق الشاعر الممثل ان يفسر التاريخ تفسيرا جديدا ما دام الوقائع التاريخية .

وهكذا يجرى في مسرحياته تيارا اخلاقي مهم تنصر فيه الفضيلة ومــــا يتصــل بالفضيله من وفاء ومروءة وكرم , وكانه يريد ان يقوى في نفــــوس الجمــهور العناصر التي ترغب في عمل الخير . ولا ريب في ان هذا المترع يحمد لشـــوقي ,

ا السابق ص١٧٥ - ١٨٠ .

لانه ارضى به جمهوره من جهة , ولانه اخذ على عاتقه ان يقوى خلقه من جهة ثانية . وهو لا يسرف في ذلك حتى لا تخرج المسرحية الى شكل وعظ تمله النفس , وانما ياتي به في ثنايا الحوار .

## ج/ البناء المسردي :

يقوم البناء المسرحي على الموضوع, والشخصيات, والحسوار, وهده هسي العناصر الاساسية المتصله بالنص المقروء للمسرحية, على ان المسرحية تكتسب دائما لتمثل لا تقرآ فحسب, ومن ثم فهناك عناصر مساعدة حارجية هسي المسرح والممثل.

## الموضوع:

هو الفكرة او القصة التي تعالجها المسرحية بما تضمه من احداث , وما يقوم بها من شخصيا , وما يجري فيها من حوار , وموضوع مسرحية "علي بك الكبير" قصة سلطان مملوكي استطاع ان يصنع لنفسه حكما في مصر منتزعا من الاتراك، وقد بناها الشاعر على ثلاثة فصول على النحو التالي :

# الفصل الاول : `

" يبدا الفصل الاول بمنظر في حجرة من حجر قصر علي بك الكبير في القاهرة حيث نرى تاجرا من تجار الرقيق وما شطة وثلاثا من الجواري الشركسيات احداهن ابنته وتسمى آمال . وقد جاء بالجواري الثلاث يريد بيعهن لعلي بلك وكان مراد بك وهو تابع ثان لعلي بك قد راى آمال في سوق الرقيق واعجبته فدخل الحجرة فجأة , فرآها ثانيه , وعرض على التاجر شراءها , وكانت ثائرة على ابيها اذ يريد بيعها كما يباع الرقيق , وتثور على مراد ، وتأبى ان تباع له ولكنها تشعر ازاءه بشيء من الود .

وما يلبث ان يدخل علي بك الكبير , فيعجب بما هو الاخر , ويرى تورتما على فكرة الرق , ويعلم انها ليست من الرقيق ، بل هي بنت التاجر ، ويراها رمـــزا

ا السابق، ص٢١٥-٢١٦ .

كريما للحرية والاباء ، فيطلب منها الزواج ، وتصبح زوجته . وفي اثناء ذلك تأتيه اخبار ثورة ابي الذهب ، فيسافر الى عكا يستنصر بحليفه . وينتهز الفرصة مراد بك , فيحاول ان يغري آمال , ولكنها تصد عنه .

ونعرف في هذا الفصل ان مرادا وآمال اخوان , وهما لا يعرفان ، انمـــا يعــرف ابوهما تاجر الرقيق الذي باع مرادا لعلي بك من قبل وتعرض علينا في اثناء ذلـك صور من ظلم المماليك للشعب واضطهاده .

## الفصل الثاني: ١

" يتغير المكان , ونصبح في عكا بقلعة صاحبها حيث علي بك الكبير , ونـــرى رسولا يفد عليه من مصر وهو جارية من قصره تسمى شمسا .

وتنبئه شمس بخيانه مراد , وانه اغرى آمال , واصمت اذنيها عنه , وفي اثناء ذلك يصل عين من عيون ابي الذهب , ويحاول الفتك بعلي بك , ولكنه لا يمكنه .

يصل عين من عيون ابي الدهب , ويحاول الهنات بعلي بن , ولحله لا يتحل على بلك ، ويرسو الاسطول الروسي بميناء عكا , ويحاول اميره ان يتحلل بعلي بلك ، ويتقابلا , ويعرض امير البحر الروسي ان يغزو معه مصر اذ كلات تركيا في حرب دائمة مع الروس , فلما علموا بنبأ علي بك الذي يقص اطراف ها مسن الجنوب ارادوا مساعدته ، ولكنه ابي , وصور شوقي اباءه تصويرا وطنيا واسلاميا رائعا , وفي الوقت نفسه صور أساه والمه من ابنيه اللذين رباهما فاهن تربيتهما ، اما احدهما فيريد ان يستولي على زوجه اما احدهما فيريد ان يستولي على ملكه ، واما الثاني فيريد ان يستولي على زوجه , وينتهي الفصل وقد عرف من شمس ان اعوانه اعدوا جيشا في الصالحية , ليهجموا به على حصمه , وهم ينتظرونه انتظار النبات للمطر , ويدعو والي عكا وجنوده معه للسفر , ويلي دعوته هو وجنوده .

ا- السابق ، ص٢١٦-٢١٧

#### الفصل الثالث:

نرى ابا الذهب في الصالحية ينتظر اخبار الحرب التي دارت بين جيشه وجيسش علي بك الكبير ، وقد وقف بباب السرداق حادمان مصريان يتحدثان عن ظلم المماليك وبطشهم في مصر . وما تلبث الاخبار ان تفد على ابي الذهب تحمل اليه بشرى انتصار جيشه , وان مرادا رمى بنفسه على على بك الكبير , وجرحسه جرحا بليغا , كما جرح ايضا تاجر الرقيق الذي خص آمال بعلي دونه . ويحتمل الجرحى مع الجيش المنتصر . ويلقي تاجر الرقيق مرادا , ويكشف له الحقيقة وانه ابوه وابو آمال , فهما احوان . وتظهر آمال وترى اباها جريحا , ويطلعها مسراد على السر , وتبكي اباها . وما يلبثان ان يريا على بك , ويندم مراد ولات حين مندم . ويظن على بك بزوجته الظنون , ولكنها تطلعه على الحقيقة , فيعطف على الحقيقة , فيعطف على الحقيقة , فيعطف المناهم مضمحل لا محالة , وان ابا الذهب انما يعني بسالملذات والشهوات , ويوصيه ان يمكر به , ويضم المماليك من حوله , ويثب بالغادر ابي الذهب ويمثل

#### • الشخصيات :

# 1- على بك الكبير

من صفاته الجسمية انه قد تجاوز سن الشباب النرق والغر المسلمية لا يقدر الامور, كما اتخذ العديد من الموالي والانصار, كما انه يتصف بقوة العزم ويبدو ذلك واضحا في موقفه من معونة ضاهر العمر له فهو لا يدع الفرصة بل يغتنمها وهذه شيمة الرجل الحكيم.

٢- محاولة الاستقلال بمصر وطرد الاتراك , طمعه في سيادة النيل وإن يكون
 حاكمه المطلق الحر الذي لا يحد من سلطانه ولاة بني عثمان .

وهو يلوم ابو الذهب على محالفته الاتراك ويذكر حروبه معهم :

على بك :

ٔ ابو الذهب الغر بالترك لاذ

وفي مصر في عندها ما افتكر

وكم قد غزاهم على رايتي

وكم من سلاح عليهم شهر

لا استعين على الاهل الغريب ولا الرمي الذئاب على غابي واشبابي الله الرمي الذئاب على غابي واشبابي الله والرجل في مثل الحال التي وصفنا ليلتمس له الناس الف عذر لو فعل ورضي المدودة في كرم وسحاء , وماذ يخشى ؟

علي بك :

رباه ماذا يقول المسلمون غدا

ان خنت قومي وأعمــامي واخــوالي

يقال في مشرق الدنيا ومغربجا

فعلت فعلــة نــذل وابــن أنــذال "

ا- احمد شوقي - على بك الكبير - مرجع سابق ص ١٤٤

خور الأخلاق , ومنها الحلم والتسامح ويتضح في موقفه من أبو الذهب ومراد بك <sup>٢</sup> ومما يزيد هذه الناحية من خلق علي بك وضاءة وإشراقا ما علمت من أمر خصومه معه . فهذا محمد أبو الذهب وثب عليه واضطره إلى الخروج من البلد مشردا طريدا بعد ان كان الحاكم الآمر , ومراحالذي هم بزوجة علي وراودها عن نفسها و لم يرع حرمة الأمير سيده و أهل نعمائه وسؤدده "

على بك : إن الجناة على هم أولادي

(ثم موقفه من مصر)

احلني بعد الشباب مراتب القواد

علي بك : بلد رعاني في الصبا واحلني

\*\*\*\*\*

لا تنسى موضع مصر واذكر مالها من انعم سلفت وبيض اياد

<sup>·-</sup> احمد شوقي ، علي بك الكبير -- مرجع سابق ص ١٤٥

(ومنها وفاءه):

" وفي حديث مع قائد الأسطول الروسي إذ ينال هذا من مضيفه ضاهر العمـــر يصيح به

على بك : فزن القول يا نبيل وامسك لا تنل ذكرى صاحبي بموان فهو يرد غيبه صاحبه ويعني له اجمل وفاء" '

ومنها بره بالفقراء , فقد حرى على ان يطعم كل يوم خميس آلفا من الجـــائعين كما يقول خادمه .

يقول خادمه رزق: ..... كم ذا تجود وكم تمب

إن الخزانة أصبحت بنداك كالحجر الخرب

وما يكاد علي بك يقابل شمس التي وفدت من مصر حتى يسألها عُــن موائدهـــا فيقول على بك :

وموائدي يا شمس ؟ كيف موائدي

والطاعمون بما وكيف رحابي ؟

اتراهمو قد ردهم خـــــدمي وقد

منعوا طعامي عنهمو وشرابي ؟

ومنها عنايته بالأزهر واعتزازه بالصانع المصري , ويتضح اهتمامه بالثقافة والأزهر في قوله :

على بك : ونبني فركن للثقافة والحجا يشاد وركن للصلاة يقام (أما اعتزازه بالصانع المصري فيتضح في قوله ):

علي بك:

وكل مـــا أبصرت في قصري من صنع البلد فليس يعلوا الصانع المصـ حري في الذوق أحـد

ا – احمد شوقي – علي بك الكبير – مرجع سابق – ص١٤٨

### ٢ - آمـال:

"ولعل شخصية آمال هي اغرب الشخصيات في هذه الرواية , وانك لتلمح في خلق هذه الفتاة لاول وهلة ما تروعك , ومن هي آمال ؟ هي أمة وابنة مصطفى اليسرجي بائع الرقيق وقد أتى بها مع أترابها ليبيعها في سوق مصر , وبين لا يجد أترابها في بيعهن ما يؤ لم او يورث الحزن , نجدها ثائرة صاحبة تسأبي ان تسام كالحيوان الأعجم وتباع في السوق بيع الرقيق ، فهي متمردة على أبيها تسمعه قارص القول , ومتمردة على شاريها تنفر منه وتجابهه برأيها في غير ما مواربة او خفاء فهى كما تصفها ام محمود الماشطة :

ام محمود : يا سيدي النحاس هذه ضبع

فارجع بما لا تشترها ولا تبع

الا إذا ساومنا فيها سبع

وآمال تصرخ في أترابما وأبيها :

سوام نحن أم نحن نفوس آدميات ؟

وليست ممن بمرها الترف ولا نعيم القصر ولا تأخذها روعة ما ترى من أسباب البذخ والثراء, وليست ألقاب الأمارة والملك مما يخدعها عن الحقيقة ألت تنفر منها وتجاهد في الخلاص من الوقوع في براثنها. فيحاول أبوها ان يقنعها قائلا:

مصطفى : فتحكمين بمصر وتترلين القصورا

فترد قائلة:

آمال : أبي شرف على فقر ولا فقر الى الشرف " ويعجب على بك بمذه الشخصية الأبية قائلا :

على بك : فداؤك نفسي هذه نفس حرة وهذا أباء ما عليه مزيد ويعرض عليها الزواج, وكان حليقا بما أن تشكر له هذه اليد ولكنها تجيب والدها حين يطلب منها أن تتقدم بالثناء والحمد للأمير:

آمال : علام ؟ أجرته بعد ؟ لا سأعلم ما صاحبي في غد

ومن صفاتما أيضا حرصها على كرامتها وحفظها غيبة زوجها وصيانة عرضة

وحين يتهجم عليها مراد بعد سفر على بك ترد قائلة :

آمال : لا تدعني باسمي ولـ ــكن نادي باللقب

مراد ..... هذا هوس قف عند حد الأدب

وهي كما تصفها شمس بحق في حديثها لعلى بك :

واجمل ربسة مسترل وحجمساب

مالأت مكانك عزة ومهابة

وكست حماك جلالة الحراب

لو كنت أمسس ترى رأيت أبية

غضيى محامية عن الأحساب

٣- محمد أبو الذهب:

من صفاته البارزة ححوده للنعمة وإنكاره للجميل , وهو منافق غادر , " ما كاد يلمح عليا على فراش الموت حتى يبادره :

أبو الذهب:

يا ويح لي ماذا أرى

هذا أبي وسيدي

سيعلم المغرى به

كيف عقابي في غد

ولا يمهله حتى يدس له السم في الشراب وهو ولي نعمته وسبب ما هو فيه مـــن خير ونعيم .

وهو في مقابلته لضاهر العمر مخاتل خداع ، يلقاه أهلا ويبيت له الغدر ويشمت به ساخرا قائلا :

أبو الذهب : أنت خل للبائسين وفي

وهو أيضا لهم صديق وحل

ويستبقه بمصر ولا يسمح له بالعودة إلى دياره ، بل يستبقى رجال ضاهر قائلا إذ يسأله هذا عنهم :

أبو الذهب : ...... سيلحقونك فيها لك عندي وللعشيرة نزل ومقامهم مقام الأسير الذليل ، ولا يفوت ضاهر هذا فهو يقول :

ضاهر:

ذلك الغدر والمماليك فيهم من قديم الزمان غدر وحتل "

٤ - مراد بك :

ومن صفاته بأيادي علي وإمعانه في خصومة حتى ليغرى به من يقتله , و يتهجم على عرضه و يراود زوجته لولا إنها عصمت نفسها , ومراد هو الذي يقول لـــه على بك :

على بك : أنت الذي اشــــتريته

بفضيتي وذهبي

و لم اقصــر معـــــه

عن واجب المؤدب

ولا يجد مراد ما يقوله غير : مولاي خلــــــني إلى

ضميري المعذب

اعف فأنت أهله

هب لي حرائمــــي هب

٥- ضاهر العمر:

وهو شخصية قوية تمثل صورة من المثل الأعلى للشهامة والوفاء, ومراعاة الجلر والذود عن حياضه والقيام دونه بالنفس والنفيس, والسهر على ضيفه يحوطه بعنايته وحرصه خشية أن يمسه الضر ويتضح ذلك في وجوده عند محاولة اغتيال

على بك الذي يعجب ويدهش وما يزيد ضاهر على أن يقول : كنت عليـــــك صديقي ساهرا .

" و أروع ما يتمثل لك هذا الخلق في ضاهر , في هذا المشهد الذي يتقابل فيه محمد أبى الذهب بعد الهزامه وعلي , فما يكاد يتسلم سيفه حميق يسمأل أبسا الذهب:

ذاك سيفي فأين إكرام ضيفي ؟ مالي اليوم غير ضيفي شغل واسمعه قبل ذلك يقول :

كيف امشي في الشام أو سواها البس العز حين جاري يعزل وهو في وفائه لعلى لا يخشى أن يقول أمام حصمه اللدود أبي الذهب:

..... من كعلى ملك ماله على الأرض مثل

أما عن شجاعته وشدة باسه فاسمع كيف يجابه أبا الذهب وهو بين يديه أسير وفي صراحة ورباطة جأش .

ضاهر : أسروبي ولو بقيت طليقا

ما الذي كنت صانعا : ما الذي كنت صانعا

ضاهر : كنت تبلو

محمد بك : لا بل ستبقى بمصر ضيفا علينا .

ا - احمد شوقي - علي بك الكبير - مرجع سابق ص١٥٥-١٥٦

## الحسوار:

ويعتبر الأداة الرئيسية للتعبير عن صراع الشخصيات والفكرة الكلية للمسرحية , واهم خصائص الجملة التي في الحوار المسرحي أنها وضعت أصلا لتقال لشخصية معينة لتؤدي بها فكرة معينه في موقف معين من المسرحية وتسترك آئسارا في الشخصيات المسرحية ولابد للكلمة أن تتلاءم مع هذا كله .

ومن عيوب الحوار المسرحي أن يكون خطابيا وذلك حين يجد القارئ أو المشاهد أن الشخصية تتوجه بحديثها إلى الجمهور وليس للشخصيات المسرحية الأخرى, ففي هذا إكراه للموقف على تقبل العبارات الخطابية.

ومن العيوب أيضا الغنائية ، كأن تكون العبارة غنائية تحبط إلى وصف المشاعر الذاتية للشخصية , ويتوقف ويتوقف الخدث عن التطور .

و إذا نظرنا في شخصيات " مسرحيه على بك " وحدنا أن الحوار كان ملائما لكل شخصية من حيث مستواها النفسي والاجتماعي , كما نجد قصر عبارات الحوار فلم يطل الحديث بأحد المتحاورين دون ما حاجة مما ساعد على عدم توقف الحركة على المسرح , ووفق شوقي في إدارة الحوار ليصل إلى هدفه كما استطاع أن يبتكر طريقة فذة لتطويع موسيقى الشعر العربي للحوار المسرحي , فلا يقف البيت بصورته المألوفة حائلا بينه وبين تقصير الحوار إلى جملة او كلمة واحدة إذا اقتضى الموقف المسرحي ذلك , وتلك الطريقة التي ابتكرها هي تقسيم البيت و أحيانا الشطر بين اثنين من المتحاورين او اكثر ، مثال ذلك :

المشهد الذي يضم مراد بك وآمال و أم محمود ومصطفى في قصر علي بـــك " يدخل مراد بك " . ومن عيوب الحوار المسرحي أن يكون خطابيا وذلك حين يجد القارئ أو المشاهد أن الشخصية تتوجه بحديثها إلى الجمهور وليس للشخصيات المسرحية الأخرى , ففي هذا إكراه للموقف علـــــــــى تقبــــل العبارات الخطابية .

ومن العيوب أيضا الغنائية ، كأن تكون العبارة غنائية تمبط إلى وصف المشاعر الذاتيـــة للشـــخصية , فبهذا تنفصل الشخصية عن زميلاتما في الموقف , ويتوقف الحدث عن التطور .

وإذا نظرنا في شخصيات " مسرحيه على بك " وجدنا أن الحوار كان ملائما لكل شحصية مسن حيث مستواها النفسي والاجتماعي , كما نحد قصر عبارات الحوار فلسم يطل الحديث بأحد المتحاورين دون ما حاجة مما ساعد على عدم توقف الحركة على المسرح , ووفسق شوقي في إدارة الحوار ليصل إلى هدفه كما استطاع أن يبتكر طريقة فذة لتطويع موسيقى الشعر العسري للحوار المسرحي , فلا يقف البيت بصورته المألوفة حائلا بينه وبين تقصير الحوار إلى جملة او كلمة واحدة إذا المسرحي , فلا يقف المسرحي ذلك , وتلك الطريقة التي ابتكرها هي تقسيم البيت و أحيانا الشطر بين من المتحاورين او اكثر ، مثال ذلك :

المشهد الذي يضم مراد بك وآمال و أم محمود ومصطفى في قصر على بك " يدخل مراد بك " " " مراد بك عند الباب لنفسه " :

ويح لي رب ما أدري أم محمـــ ــود الحي وهذه آمال

هيى في القصر كيف حاءت إليه

كيف وافساه مصطفسي المحتسمال

أتراها قد حازها لعليي

حبر الحساه واحتواه المال

كيف هل بعد في فؤاد علميي

موضع يحتسوي عليسمه الجمسال

ربي مالي أهابمـــا كلمــا قمــت

ومسالي يسسردني الإحسسلال

### وأنا الذئسب لم تسلط على قلسبي

#### مهاة ولم يسيطر غسرال

" ثم لأم محمود ومن معها " :

سلام أم محمود سلام يا بناتي

أم محمود : سلام لك مولاي

وعلوى التحيات زكيه :

( مراد بك ويشير إلى آمال )

أم محمود مالها ما لتلك المحببة

مالها سيـــــدي أم محمود :

انظري كيف تبدو مقطبة مراد بك :

لقيتني فلم تقم بلقائي مرحبة

مالها اليوم مثل عهـــ ـــدى بها أمس مغضبة

أم محمود : سيدي قد ظلمتها أن بنتي مهذبة

غير أبي وجدتما مذبح الصبح متعبة

: معذرة يا سيدي الأحتسى المعذبة

نحن النهار كله كالسلع المقلبة

: مصطفى مراد بك

مصطفى : "في ناحية وحده" سيدي

أهذا مراد ؟ (لنفسه):

ويحه ما أضله فيم جاء

مراد بك : مصطفى هل نسيت أنا التقينا

عند سوق الرقيق أمس مساء

مصطفى : سيدي ما نسيت واليوم نستأ

نف في حجرة الأمير اللقاء

مراد بك : والتي اخترت من ظبائك

مصطفى : نرجيها إلى أن يرى الأمير الظباء

مراد بك : أترى ما تزال تأبي ؟

مصطفى : احل

مراد بك : ويحك هل يملك الرقيق الإباء

آمال : سيدي من عنيت ؟ قل لي بمن عرضت

مراد بك : اعني المليحة الحسناء

آمال : أننا حرائر مازلنا

مراد بك : ولكن غدا تصرن إماء

آمال : وغدا سيدي عليه غطاء

أترى عن غد كشفت الغطاء

مراد بك : قم مصطفى , هذه الحسناء تعجبني

أليس يكفيك فيها آلف دينار

مصطفى : آلف! قبلت

مراد بك : أذن تأتيك كاملة

فاخرج ببنتك واحملها إلى داري

آمال : أبي أنت تمضي بي وتحملني

كالشاة! هذا العمرى اعظم العار

آمال:

قف أنت عبد المال يا ابني

تلقى البريء لاجل المال في النار

لا سيدي لا أبي , لا تذكرا ثمنا

فلست مخلوقة للبائع الشاري

مصطفى: "لنفسه"

رباه اعظم من وجدي ومن شفقي

على ابنتي اليوم إعجابي و إكباري

وأنت تعلم والأفعال شاهدة

أن ابنتي حرة من نسل أحرار

يا آلف سحقا ويا مال امضي من سبلي

تقطعت منك اسبابي و اوطاري

(ثم لآمال)

آمال هَيُّ اذكري لي كيف أدفعه

ماذا أقول فإني لست بالداري

(ثم لنفسه)

آمال: أبي نحن في دار الأمير علي

أبي لجارة حرَّ مانع الجار

لا أبرح القصر إلا عن مشيئته

فحكمه هو في النافذ الجاري

مراد بك: ويح لي قد رددت أقبح رد

وأبت أن تحيبني الحسناء

(لمصطفى)

سنرى من يفوز بالبنت يا وغد

(لآمال) ومن يقتنيك يا حمقاء

( ويخرج مراد بك )

آمال : (لنفسها)

 امان . (نهسه)

المسها . (نهسها)

المسها . (نهسها)

المسال أحبيه المسها في المبي عسال أحسال أحسال المحسال المحسال أحسال أحسال المحسال أو حسى المباد و جسال أو حسى المباد و جسال أو حسى المباد و جسال أحسال المسال ال

أم محمود : (تنظر إلى الباب وتقول)

مصطفى : عليّ جاء قُمــــــن له بإحلال وإعظـــام

(يدخل على بك وفي حاشيته رزق الوكيل .. الأغا مرجان . بعض الخدم)

على بك : أضعنا نحارك يا مصطفى أطلنا انتظارك لا عن حفا

مصطفى : بباب الأمير ولي النعم يطيب الوقوف لأوفى الخدم

على بك : (همساً لمصطفى)

يا مصطفى قد بعتني من سينوات وليك

على بك : ما ارتبت فيه ساعة أن سيكون سيكا

مصطفى : عاش أبوه لا أرى أباه إلا أسلما

على بك : ولكنه لم يدر في البلاد و لم يعرف الناس حتى فسسد

فسل الحسام وهز القناة وأصبح عزريل هذا البللد

مصطفى : ذاك ذئب ل\_\_\_ ابعــه حنشٌ غيــــري باعــه

بئس ما باعوك يا مــو لاي يا شـــوم البضاعــه

علي بك : وأين البنيات ؟

مصطفى : ها هن قم ـــ ــن وقارا يا مولاي المحلس

على بك : تخير الحسن قبلى فكيف كيف احتياري

علي بك : (لرزق)

یا رزق ما انت راء

رزق الوكيل : كذا تكون الجواري

أم محمود : بل قل ثلاث شموس ترلت في تسهار

على بك : (ممازحاً)

من أنت يا شـــر وجــه ومن أحـــللك داري ؟

أم محمود : أن يا مولاي حسني الماشطة أن في أمر البنات الواسطه

(ثم لنفسها)

أه من لي بحياة ثانية ليتني أرجع يوماً غانية

ليتني يا ليت

أم محمود : (تأخذ يد شمس وتأتي بما)

فهذي كأسمها شمسٌ ولكن حسنها أحسن

عَلَى بَكَ : تَعَالَى اللهُ مَا أُبِهِي تَعَالَى اللهُ مِـا أَفْتَنَ

(ثم ترجع شمس وتأتي بزكية)

أم محمود : وهذه ركية

على بك : (معرضاً عنها ومشيراً إلى آمال)

وهذه الحورية ؟

أم محمود : مهاة فداها الغيد من شركسيه

إذا برزت ود النهار قميصها

يُغير به شــمس الضحي فتغار

وإذا نحضت للمشي ود قوامها

نساءٌ طوال حـــولها وقصار

لها مبسمٌ عاش الخليج لأهلسه

وعاشت لآل في الخليج صغار

على بك : ما أسم هذه الفتاة ؟

أم محمود : آمال الحسناء

علي بك : (لآمال) آمال كيف ألفيت قصري ؟

آمال : حنة الله يا أمير على الأرض و لم لا ألست سلطان مصر

وهاتيك المصابيح من البلور والسملك

وهميذا الخشب المصنوع بالصندل والمسك

لقــــد طفت على فــار س والقوقـــاز والترك

وأدخلت قصور العز والثروة والملك

فهل أبصرت ما يشبه هذا الصنع أو يحكى ؟

( ثم مستمراً )

وكل ما أبصرت في قصري من صنع البلد

فليس يعلو الصانـــع المصري في الذوق أحــد

آمال : لا عجب مولاي يا طالما قد بلغ الفن بمصر الكمال

على بك : لكن أرى القوقاز أعلى يداً من غيره يصنع هذا الجمال ؟

آمال : سيدي

مصطفی : (همساً)

حاذري ابنتي قدري المـــو قف لا يخطر العقوق ببالك

آمال : لا أبي ، خلني أبح أشك بثي خذل الصبر قلبي المتمالك

آمال : (لعلي بك) سيدي

عَلَى بِكَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْمُعَالِمُ وَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

مم تشكين يا ابنتي ما وراء الدمع ؟

أمال : لا شــىء

على بك : بيني ما هنـــــالك!

آمال : سيدي ، غير شـــاننا بك أولى

تشتري النفس أو تباع على الأر

ض ولم يرض في السماء المالك

مصطفى : قللي الهـــم يا ابنتي والتشكي

وانظري الحال وافكري بمـــآلك

أن أيضاً مررت بالسوق يا آما

ل ، حالي يا بنت من مثل حــالك

قد وقفنا بمذه السوق نبغي دولا من ورائها و ممالك

وقديماً كانت سبيل المعالي للمماليك أو سبيل المهالك

علي بك : (مستمراً)

لك الله يا آمال ، أنت كبيرة

وكل كبير النفس سوف يســود

فداؤك نفسي هذه نفس حسسرة

وهذا إباء ما عليــــه مزيد

أتيت بما لم يأت فيما مضى لهم

ملوك على عرش الكنانة صيد

شرونا وباعونا صغاراً وفتيسة

فما كان منا من رأى الرق سبة

ومن قال عند البيع لست أريسد

(ثم مستمراً)

لا تحـــزبي يا فتــاة

الخطب غيــــر عظيم

إن عالجتــه الأسـاة

وكل جرح يـــــداوي

فضائل الصالحين فيها

آمال : مولاي قالوا رزقت نفساً

بأي دين تحــــوز رقي وتشتري البنت من أبيها

على بك : أبــــوك!؟

آمال : أجـــل والدي

علي بك : مصطفى أأنت أبــــوها ؟

مصطفى : أجل ســــيدي

على بك : فماذا ترى ؟

مصطفى : في يديك الفتاة

تصرف لقد خرجت من يدي

علي بك : دع البيع يا مصطفى والشراء

مصطفى : بمــــن ؟

علي بك : بي

مصطفى : إلهي!

على بك : أجل بي أنــــا

مضطفى : سمعت فتاتي اشكريه احمدي

آمال : علام أجربته بعد ؟ لا سأعلم ما صاحبي في غد

على بك : لم تقبلي الرق منذ حين يا لك من حرة نبيلسه

والآن تخشين من زواج تمشين في ظله ذليلـــــه

آمـــال

آمال : مـولاي

على بك : هالك قصري سوسيه بالنبل والفضيله

أم محمود : تحية من المملكة من أمة في المملكة

مصطفى : أقبل ستر مولاتي

آمال : أستغفر الله !

على بك : وانت الملكة اليـــوم مري وانحي على الدار

وحليها حلول الشمـــ ـــس في أرجــــاء آذار

وكوين قفل أمــوالي وأســراري

ولا يهممك ترحالي ولا تشغلك أسمفاري

فللمغنم والصيمد حفوف الأسد الضاري

وللرفعة والمسجد سفار القمر الساري

أمال : مـــولاي هاتما يــداً قد طوتني خيـــر يــد

هات أضع في راحتي ك قبالاً بلا عدد

مصطفى : يا للحالل والخطر ويا لتوفيق القدر

من البشير بالخبــــر إلى البيـــوت والأسر

حظ لعمري قد كمل فمن يبلغ الجبـــل

وكل دارع نـــزل على الشعاب والقلل

أنا ظفرنـــا بالأمــــل

أم محمود : قمن بنات الشركس للهــــو والتأنس

زدن سرور المحلــس برقصكن الحمـــس

شمس : عشاق ماذا أحـــرك لم لم لم تحرد حنحرك

كيف تخوض المعترك على الحسناء آمـــال على الحسناء آمـــال هـــــذا النسب العالي هلموا رقصة الحنجر من الحاضر والبادي ومن شاهد أعــــاد هلموا رقصة الحنجر وتمشي فرحاً مصر

ويزهو بممسا القصسر

هلموا رقصة الخنجسر

قم لاعب الغيد نراك : غداً يعقد للسوالي جبال الشركس اختالي هلموا الفرح الأكبر غداً يمتلك السوادي فمن طالب أفسراح هلموا الفرح الأكبر غداً يبتهج العصر وتعلي الشمس والبدر هلموا الفرح الأكبر

عشاق

الباب الثاني:

التيار الوافد

### توطئة :

يعتبر التيار الوافد موازياً للتيار التراثي وقد اضطلع به نفر من الشوام الذين هاجروا ــ بعض إلى مصر وبعض على أمريكا ــ بعد فتنه

الجبل عام ١٨٦٠ م، وكانت هجرتهم معظمها ثقافية ، فاتجــهوا بمــذه الدراسات للشعر الأوربي مجاراة لفريق آخر أقبل على الترجمة بنهم لم يسبق لـــه مثيل ، وكان اكثر هذه الترجمة في مجال القصة بأنواعها . لا أعني ذاك ، إنما أعني تأثير هذا التيار على الشعر فقط ،و لم يكن هذا التأثير كله بالضرورة سيئاً، بــل كان بعضه صالحاً وأخر سيئاً .

كان أعمدة هذا التيار من مسيحي الشام الذين أتقنوا الفرنسية ،و ارتبطوا بثقافتها منذ زمن ، فلم يجدوا غضاضة في نقل ترائها وآدابها ، و في تعريب كثير من أشعارها.

ثم لم يلبث هذا التيار أن استهوى بمراميه ومذاهبه نفراً مـــن المصريـن أصحاب الثقافة الإنجليزية الذيــن أصحاب الثقافة الإنجليزية الذيــن أخرجتهم المدارس المصرية إبان الاحتلال الإنجليزي ، ثم صار هذا التيار طــوال الحقبة كالبحر الزاخر يلفظ زُبده غثاء ،يبني ويهدم ، يخر الشــطئان الرخـوة ويتراجع عن الصحور الصماء إلى أن وجد قادة يلطفون حدته ويحكمون قيادته . في الربع الأخير من القرن التاسع عشر أطلقت مجلة " المقتطف ـــ١٨٧٦ م

دعوة "فك الشعر العربي من " فكان الشوام المقيمون بمصـــر الأســرع للصريخ ، والاطوع للاستجابة.

١ ـــ من أوائل من لبوا هذه الدعوة ،وأظهر و أنبل من استجابوا لها "سليمان البستاني " ١ ١٨٥٦ م ـــ ١٩٢٥م ترجم إلياذة هوميروس في أحد عشر ألــــف بيت من الشعر ، وطألها بمقدمة رائعة .

٢ ـــ مقابلة بين الشعر العربي والشعر الأفرنجي لنجيب حـــداد ٢ " ١٨٦٧م ــ
 ١٨٩٩ م " وهي أيضاً من الدراسات المبكرة حدد فيها مفـــهوم الشــعر عنـــد الغربين، مورداً طائفة من تعريفاته ، والمراحل التي مر بما .

٣ \_ قسطاكي الحمصي (١٨٥١ م \_ ١٩٤١م) وقد ضم دراساته الجيدة السديدة كتاب سماه " منهل الوارد في علم الانتقاد )في ثلاثة أجزاء تشمل على الركان النقد وقواعدة ".

" \_ قسطاكي بن يوسف بن بطرس بن يوسف بن ميخائيل الحمصي :شاعر ، من الكتاب النقاد. من أهل حلب ،مولداً ووفاة.

<sup>&</sup>quot; يمان بن خطار بن سلوم البستاني : كاتب وزير ، من رجال الأدب والسياسة . ولد في بكشيتن مسن قرى للبنان . وتعلم في بيروت . أوفدته الولة إلى أوروبة مرات ببعض المسهام ، فسزار العواصم الكبرى . ونصب عضواً في بحلس الاعيان العثماني ، ثم أسندت إليه وزارة التجارة والزراعة . ولمسا نشبت الحرب العامة ( ١٩١٤ – ١٩١٨ ) استقال من الوزارة وقصد أوربة فاقم في سويسرة مدة الحرب وقدم مصر بعد سكونما . ثم سافر إلى امريكا فتسوفي في نيسو يسورك ، وحمل إلى بيروت. أشهر آثاره "إلياذة هوميروس — ط ) ترجمها شعراً عن اليونانية ، وصدرها بمقدمة نفيسة أجمل بما تاريخ الأدب عند العرب وغيرهم . انظر — الأعلام — مج ٣ — مرجع سابق ص١٢٤. ولم بيروت ، تعلم بما وبالاسكندرية . وكان في هذه من كتاب جريدة " الأهرام " وبحلسة " أيس الجليس " واصدر مع آخرين جريدة " لسان العرب " يومية ، ثم اسبوعية بالقاهرة . وعاد أنيس الجليس " واصدر مع آخرين جريدة " لسان العرب " يومية ، ثم اسبوعية بالقاهرة . وعاد ألى الأسكندرية فتوفي بها . له " تذكار الصبا — ط" وهو ديوان شعره ، وقصص "روائية " منها " رواية صلاح الدين الأيوبي — ط" الأعلام — مج ٨ — مرجع سابق — ص١٢

أصّله من حمص ، هاجر أحد جدودة " الخوري إبراهيم مسعد " إلى حلب في النصف الأول مسن القرن السادس عشر الميلاد ،ولزمته النسبة إلى حمص" كما لزمت سلالته ، ومنها الان في دمشسق والقاهرة ومرسيليا وباريس ولندن . وتعلم في أحد كتاتيب الروم الكاثوليك ثم بمدرسة الرهبلان الفرنسيكان و لم يمكث فيها اكثر من ١٥ شهراً ،وانصرف إلى التجارة وجمع ثروة كبيرة .وقسراً العلوم العربية إلى بعض المعلمين في أوقات فراغه . وزار مرسيليا وباريس مرات عكف في خلالها على دراسة اللغة الفرنسية فأحسنها ن وقرا الكثير من اداب العربية .

وصَّنَفُ أَفْضَلَ كَتِبَةً " منهل الوارد في علم الانتقاد " ثلاثة أجزاء الأعلام ـــ مجه ـــ ص ١٩٧ ـــ مرجع سابق .

وقد دعا فيه صراحة إلى دراسة الآداب الأجنبية ، والوقوف على أسرار بلاغتها سبيلا إلى تجديد الأدب العربي وتوجيهه ، كما دعا إلى تفصيل المعلماني على الألفاظ والتخلص من القافية الرتيبة التي تخضع النص لها ، وإلى التوجه إلى الأدب التمثيلي ،وإلى المسرحيات التي تصور تاريخ الامه الإسلامية ،ومشاهير أبطالها، ويبدو أن هذه التوجيهات أثرت تأثيراً ظاهراً فيما كانت تنشره الصحف مسن قصائد ومقطعات .

ولا مراء في أن هذه الدراسات لم تنته بنهاية الحرب العالمية الأولى ، بل أستمرت بعد ذلك ، وصارت لها تأثيراتها الخاصة بما طرأ على الفكر والادب من تغيير في الأتجاهات. وبالنسبة للحقبة التي معنا فلا أزعم ان الدراسات الأدبية التي ظهرت فيها قد أنيعت كلها قبل الحرب الاولى بل منها ما ظهر أثره قبل الحرب ، ومنها ما نبغ تباعا في زحام الدراسات المتلاحقة.

\_ روحي بن محمد ياسين بن محمد علي الخالدي: باحث من رجال السياسة. ولد في القدس وتعلم في مدارس فلسطين ثم في الأستانه ،ورحل إلى باريس فدخل مدرسة العلوم السياسية فأتم دروسها ، ثم درس فلسفة العلوم الاسلامية والشرقية في جامعة السوريون .وألقى محاضرات عربية ،واتصل بعلماء المشرقيات وأقيم مدرساً في جمعية نشر اللغات الاجنبية بباريس ، وكان من أعضاء مؤتمر المستشرقين المنعقد بباريس سنة ١٨٩٧ م ، وعاد إلى الاستانة ،فعين " قنصلاً عاماً " في مدينة بوردو "بفرنسه "ولما اعلن الدستور العثماني انتخبه أهل القدس نائباً عنهم في مجلس المبعوثين .وتوفي في القدس من تصانيفه " علم الادب عند الإفرنج والعرب \_ ط"

الأعلام \_ مج٣ \_ ص ٣٤ \_ مرجع سابق .

# الفصل الأول: مفاهيم نقدية

١\_ مفهوم الشعر .

٢\_ ألفاظ والمعاني .

٣ الأغراض.

4ـ التوافق بين بحور الشعر وأغراضه

٥\_ تناسب القوافي والمعاني .

# مفهوم الشعر عند أصحاب هذا التيار:

يذهب الشيخ نجيب الحداد في تعريفة للشعر إلى أن: "الشعر هو الفن الندي ينقل الفكر من عالم الحس إلى عالم الحيال ، والكلام الذي يصور أرق شلعائر القلوب على أبدع مثال ، والحقيقة التي تلبس أحيانا أثواب الجاز ، والمعنى الكبير الذي تبرزة الأفكار في أحسن قوالب الإيجاز ، واخفى وحدانات النفس تتمشل للمرء فيحسبها سهله وهي في منتهى الإبداع والأعجاز .

بل هو الأنة التي تخرج من قلب الثكلان ،والنغمة التي يترنح لترديدها الطروب النشوان والشكوى التي تخفف لوعة الشاكي ويأنس بها المحب الولهان .بل هرو الحكمة يجدها الحكيم فيبرزها بما يليق بها من محاسن اللفظ ، ويوازن بين أحزائها موازنة تحبب ورودها على الأذان وتقرب منالها من الحفظ ، والحمال تراها العين فتحب أن تحفظ ذكراه فتبقية صورة ماثلة يراه بها من لم يكن قد رآه ."

ويتحدث سليمان البستاني عن مكانة الشعر والشعراء عند العرب مستشهداً ببيتين من الشعر حيث يقول: "قال بعضهم: '

للسادة الشعراء فضلُ ثابت ولهم مقام شامخ ومكان وهم سلاطين الكلام ألا ترى كل امرئ منهم له ديوان

نظر صاحب هذين البيتين إلى الشعر العربي من حيث أنه دليل البلغاء وحجة اللغوين وشاهد الخطاء والصواب .ولكنه لو أراد الزيادة لقال إن سلطان الشعراء يمتد إلى ما فوق ذلك وأن الشعر ريحانة النفوس ومبدد البؤس .وقد كان في غلبر العهد سجل الحكمة ومنهل النغمة ومحط الفحار ومطمح الأبصار .وأن شاعراً

<sup>&#</sup>x27; مختارات المنفلوطي ــ ۱۹۱۲ م ص۸۷

سليمان البستاني ـــإلياذة هوميوريس ـــمعربة نظاماًـــ دار المعرفة ـــ بيروت لبنــــان ــ ١٩٠٨ م
 ص١٨٩

واحداً كان يرفع قبيلة ويخفظها ويعزها ويذلها فينفذ كلامه في الإحساس ولا نفوذ أحكام الأمر المستبد بالناس وإن سلطة الشعراء في الجاهلية كانت تباري سلطة الرؤساء "فهو يوجه الشاعر في العصر الحديث إلى المسؤولية الملقاة على عاتقة فيقول: "وكم من شاعر آثار خواطر أمة بأسرها فاستنفر واجيب واستصرخ فتألبت له جيوش الكلام فغليت كتائب الحسام .....ولسنا بأملين في هذا العصر أن ثيب شعراؤنا إلى تلك المنصة الشامخة وإنما نطمع أن يظلوا سائرين .. بنهضتهم سيراً حثيثاً ويجاورا تيار الترقي فلا يطمو عليهم ولهم في ذلك الفوز والفلاح وللامة الخير والصلاح ."

أما العقاد فيذهب في تعريفة للشعر إلى القول بأن " الشعر ' صناعة توليد العواطف بواسطة الكلام ،والشاعر هو العارف بأساليب توليدها بهذه الواسطة .... وليست المعاني منطوية في أخر كلماتها ،ولكنها ترمز اليها ...ولا يحتاج الأمر في الشعر إلى الجلاء والإبانة كما هو في النثر ، فإنه كما تقدم يقصد بالتأثير ،ولا يقصد به الإقناع ، والعواطف قد تتأثر بالعبارة المفاحئة أشد من تاثرها بالعبارة ذات القضايا المرتبة والمعاني الجلية .."

ويتسال العقاد قائلاً " ولكن من الشاعر ؟ أهو المقصد الذي لا يعجز عن ترصيع قصائده بما يبهر ويخلب من الخواطر الخلابة البراقة والمعاني الخطابية

المتاذَّليَّة ؟"

ويجيب بقوله "كالا وهذا شاعر يذكرني بصاحب ذوق مبهرج يريد أن يزيـــن غرفته بالرسوم فيرصص سحوفها وحوائطها بالإطارات ، حتى لا يــــبرز منها قرن... فليس الشاعر من يزين التفاعيل ،ذلك ناظم أو غير ناثر ،وليس بصلحب الكلام الفخم واللفظ الجزل ،ذلك ليس بشاعر أكثر مما هو كاتب أو خطيـب ، وليس الشاعر من يأتي برائع المجازات وبعيد التصورات ،ذلك رجل ثاقب الذهــن

الحوار الأدبي ــ ص٩٩٩ ٤٠٠،٣٩

جديد الخيال ،إنما الشاعر من يَشعُر ويُشعره ولقد ضاع الشعر العربي بين قـــوم صرفوه في تجنيس الألفاظ ، وقوم صرفوه في تذويق المعاني ، فما كان شعراً بالمعنى الحقيقي إلا في أيام الجاهلين والمخضرمين على ضيق دائرة المعاني عندهم وسيعود كذلك هذه الأيام على يد أفاضل الشعراء ".

#### ٦ـ الألفاظ والمعانى:

أولى أصحاب هذا التيار عنايتهم للألفاظ والمعاني لما لها من الأهمية في القصيدة ويذهب روحي الخالدي إلى القول بأن "الأصل في الكلام للمعنى لا للألفاظ ؛ لأن اللفظ قالب أو ظرف للمعنى يتخذه المتكلم أو الكاتب لسبك منا يصوره في نفسه ويشكله في قلبه من المعاني فينقل بذلك مقصوده للسامع أو القارئ حتى يعلمه كأنه يشاهده . قال الشاعر :

إِنَّ الكِلامَ لفي الفؤادِ وإنَّما جُعِلَ اللِّسانُ على الفؤادِ دليلاً

أما البلاغة فهي "مطابقة اللفظ للمعنى من جميع وجوهه بخـــواص تقــع للتراكيب في إفادة المعنى المقصود الي يقتضيه الحال والمقام. وفي المثل: (لكل مقام مقال)" <sup>۲۰</sup>.

وفي استخدام العرب للبديع يرى أنه كان عفوي غير متكلف فيقـــول: "وفي كلامهم كثير من البديع أتوا به بغير تكلف ولا تعمل. وبعضهم تصنع لــه وتكلف ظناً بأنه أساس البلاغة والمقصود منها بالذات فملأوا بالبديع الاستعارات النظم والنثر وصرفوا الذهن وأجهدوا العقل حتى قالوا:

مودتـــهُ تــــدوم لكـــــــل هـــــــول الموالم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم

<sup>(</sup>۱) روحي الخالدي "تاريخ علم الأدب عند الأفرنج والعرب وفيكتـــور هوحـــو ـــ ج۱ الهـــلال بالفجالة ص ۲۵ سنة ۲۹۰٤م .

<sup>(</sup>۲) نفسیه . ص ۲۹ .

وتغافلوا عن عن إيضاح معنى المودة وهو من المعاني الكلية الجليـــة الــــي أوضحها أدباء اليونانا والرومان والأفرنج فيما ألفوه" (١).

ويعترض على تقديم الألفاظ على المعاني قائلاً: "إن أدباء العرب في الجاهلية والإسلام صرفوا عنايتهم في النظم والنشر إلى الألفاظ لا إلى المعاني فالهدف الذي كان الأديب منهم يروم إصابته هو التفنن في طرق الإفادة وبيان المعنى الواحد بأساليب مختلفة من الكلام وشبهوا المعنى بالماء والألفاظ والستراكيب بالإناء فمنه آنية الذهب وافضة والصدف والزجاج والخزف" (٢).

ثم يعلق على حديث ابن خلدون عن اللفظ والمعني بقوله:

"وفي بعضه نظر ولا يخفى أن الشاعر المغلق أقدر من غيره علــــــــى رؤيـــة الأشياء ببصره وباصرته وعلى التعبير عنها بلسانه. فالمعاني المتحصلة في ذهنـــه لا توجد عند كل واحد" (٢) .

ثم يؤيد ذلك بضرب المثل بفيكتور هوجو قائلاً:

"وكان بمجرد نظره في المواد تتفجر المعاني من قريحته فيزنها بميزان الحس ويصوغ لها على قدرها قوالب من الألفاظ والتراكيب كأسن صائغ للحلي وأمهر سباك للمعادن ، ويجعل الألفاظ تلبس المعاني كما يُلبس الثوب على الحسم فجاءت ألفاظه طبقاً على معانيه" (1) .

ويتحدث نجيب حداد عن المعاني ويرى أنهم يخالفون العرب في ذلك قائلاً: "فأول ما يخالفوننا فيه أنهم يلتزمون الحقائق في نظمهم التزاماً شديداً

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السابق . ص ۲۸ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نفسه . ص ۲۶ .

<sup>(</sup>۳) نفسه . ص ۱۱۷ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نفسه . ص ۱۳۷ .

ويبعدون عن المبالغة والإطراء بعداً شاسعاً ، فلا تكاد تجد لهم غلواً ولا إغراقاً ولا تشبيهاً بعيداً ولا استعارة خفية ولا خروجاً عن حد الجائز المقبول من المعاني الشعرية في جميع وجوهها ومقاصدها فهم من هذا القبيل أشبه بالعرب في حاهليتهم" (١) ثم يفضل الشعر العربي في هذه الناحية قائلاً:

"غير أننا إذا خالفناهم في أكثر هـذا الأمر فنحن معهم على اتفـاق في بعض أطرافه أي أنه يجوز عندنا كل ما يجوز عندهم من هذا النحـو ولا يجـوز لدينا منه بحيث كنا جامعين شعرهم من هذا القبيل وزائدين عليه ما انفردنا به دونهم من ذلك الإغراق ، وكنا نقدر أن نقـول "أعـذب الشعر أكذبه وأحسنه أصدقه" وهم لا يقدرون أن يقولون إلا أن أحسن الشعر أصدقه فقط" (٢).

"وكان شعرهم في أول أمره مقصوراً على حوادث أنفسهم والإبانة عما يكنه الشاعر من شكى أو وجدان أو حكاية واقعة غرامية أو حماسية يبرزون المعاني الشعرية في ذلك كله كما تصور لهم نفوسهم مجردة عن الاختلاف ودعوى غير الحقيقة وحكاية حوادث وهمية فما درج عليه المولودون بعد ذلك"(٣).

ثم يفصل القول في المعنى المديح قائلاً: "فإنك لا تجد هناك احتلافاً في المدح ولا تطرفاً في الإطراء ولا إفراطاً في الثناء إلا ما جرى على طريق الاعتدال ولم يخرج عن الحد المقبول السائغ في الأفهام على غير ما صار فيه المدح بعد ذلك من الغلو الزائد وكثرة التشعب في إبراز المعاني الخيالية والصور الوهمية والخسروج

<sup>(1)</sup> علم الأدب. ص ١٦٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السابق ، ص ۹۷ .

<sup>(</sup>۳) السابق . ص ۹۳ .

تارة إلى المحال ... ويوصل حد حكمه إلى الشمس والبدر توسعاً في المعاني وتفنناً في إيرادها وتصويرها " (١) .

ثم يتحدث عن الترجمة من لغة إلى لغة أخرى فيرى أن المعنى لا يختلف بين هذه اللغات الأوروبية على عكس نقل هذا المعنى من الأوروبية إلى العربية والسبب في ذلك أنهم يعولون (على دقة المعاني وحقائق الأفكار أكرشر مما يعقدون على رشافة اللفظ وزخرف الأساليب إذ لغاتهم أضيق من لغتنا كشيراً وقلما تختلف أنواع التعبير عندهم بالنسبة إلى اختلافها أو استفاضتها عندنا بحيث أنهم لا يجدون لإبراز المعنى صيغة أو صيغتين إلا وجدنا له نحن عشر صيغ أو أكثر نتفنن بها في إبرازه ، وتختلف درجة الشاعرية عندنا باختلاف الإحادة والتقصير فيها وهي المزية التي امتازت بها لغتنا العربية عن غيرها من سائر اللغات" (٢).

ويوافق الخالدي الحداد في اهتمام العرب باللفظ وجماله ولكنه ينعي عليهم عدم التفاتهم للمعاني من ناحية التعمق فليها والتأمل الفكري الذي يخرج لنا دقائق المعنى دون الاهتمام بتقديمه بطريقة جميلة ومنمقة ، وقد أعجب بشعر أبي العلاء المعري ويرى أنه مليء بالانفعالات النفسية والتأمل العميسق في الكون والإحساس الغريب ولو أنه كان مبصراً لأبدع في وصف الطبيعة فهو يميل إلى الطريقة الرومانية .

ويوافق البستاني كل من روحي الخالدي ونحيب حداد في جمال ألفاظ العربية قائلاً: "واللغة العربية شعرية بطبعها لتفرُّع مفرداتها وتنوع اشتقاقاتها القياسية على أسلوب لا يرى له مثيل في اللغات الآرية" (٣).

<sup>(</sup>۱) نفسه. ص ۹۶.

<sup>(</sup>۱) نفسته . ص ۹۰ .

<sup>(</sup>٣) الإلياذه \_ ترجمة البستاني \_ ص ١٢٩ .

كما يوافقهما في بساطة المعاني في الشعر الجاهلي وأنه يهتم بالحقائق المجردة كما تتراىء له في الحياة من حوله فيقول: "ومزيته البساطة والبداهة واقتفاء الفطرة وتمثيل الحقيقة في رسم الطبيعة ، فهو في جميع ذلك أعلى طبيعة من شعر المتأخرين من العرب ولا يفوقه شيء من شعر المتقدمين من سائر الأممحتي اليونان والرومان" (١).

وفي حديثه عن شعر المولدين يذهب (إلى مؤاخذة بعض الباحثين فيا لشعر العربي إذ يضعون البديهيات موضع المبتكرات فينكرون على كل شاعر متأخر أن ينتحل معنى سبق إليه فيخلطون بين السرقة وتوارد الخاطر . فلهذا لا نرى رأي صاحب "الإبانة عن سرقات المتنبي" بقوله : إن ابن الرومي وأبا الهندي ومحمد بن هاشم العاري والمتنبي تناقلوا بعض عن بعض معنى طول الليل فقال ابن الرومي : فكأن ليلتنا على لطلولها فلا شبت تمخض عن صباح الموقف وقال أبو الهندي :

يا ليـــل هـــل لـــك مـــن صبـــاح أم هـــل لنجمــك مـــــن بـــــراح وقال العاري :

سهرت ليلي فنـــوم العــين متبـــولُ كأن ليلي بيــــوم الحشــر موصـــولُ

وقال المتنبي :

من بعد ما كان ليلي لا صباح لــه كـأن أوّل يــوم الحشــر آخــــرُه

فهذا من المعاني البديهيَّة التي تتوارد فيها خواطر الشعراء وغير الشـــعراء. وإنما الفرق في التصرف فيها أفلا ترى أن كلاً من الأربعة تصرف تصرف مخالفًا للآخر.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نفسیه . ص ۱۳۰ .

وأما شعراء اللاتين والافرنج فلم يحاذروا مثل هذه المحاذرة في نقل أمثال هذه المعاني ولاسيما بالنظر إلى الإلياذة فأنهم اغاروا عليها غارة شعواء فطوقوا عمعانيها أحياد منظوماتهم من الملاحم إلى التمثيليّات إلى القصائد فنقلوا ونسخوا ومسخوا وسلخوا واقتبسوا وضمّنوا وتصرفوا وهم في الغالب لا يضمرون السرقة بل يفاخرون أن يعلم أنهم تحدَّوا هوميروس حتى لو نظرت إلى تلك المنظومات لرأيت المعاني الهوميرية مزدهمة فيها بتصرف أو بغير تصرف ولاسيما مما أبعد فيه هوميروس ببصره فاستنبطه بالتصور من المماثلات البديعة أو استخرجه بالتشبيه من مكنونات الطبيعة كقوله في مثل معنى امرئ القيسس بوصف جواده:

وفي الصدر كهطول متدفــــقُ مــن الشــم ســيلٌ بــه اندفعــا إلى القعــر حيــث بعنــف يقــف

وهب الطبراود والتصقوا كجلمود صخر قد انتزعا له الغاب مرتجة ترتجسف

فنقله فرجيليوس إلى "إنيادته" <sup>(١)</sup> .

ويوافق الحداد في وفاء اللغة بجميع العاني التي أراد ترجمتها عـــن الإليـــاذة فيقول :

"ولقد بدا أثناء التعريب من ثروة العربية في الألفاظ الوضعية القديمة مـــــا أغناني عن الانحراف بالمعنى على نحو ما اضطر إليه بعض نقلة الإفرنج" (٢).

ثم يبين مزية اللغة العربية القائلاً:

"وللعربية ميزتين في مفرداتها تقصر اليونانية وسمائر اللغمات عمن مجاراتها فيهما . وهما كثرة المترادفات في الألفاظ الدالة على المعمني الواحمد وتعدد المعاني للفظة واحدة" (٣) .

<sup>(</sup>۱) الإلياذة ـــ ترجمة البستاني ــ مرجع سابق ـــ ص ۱۸۱ ــ ۱۸۲ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نفسه ــ ص ۱۹۳ .

#### ٣ـ الأغــراض:

يتحدث روحي الخالدي عن الأغراض التي أبدع فيها فيكتور هوجو قائلاً: "فصور في أشعاره الخمائل وهي الشجر المحتمع الكثيف وكيفية تلاعب النسيم بأوراقها والأغصان الملتفة وما ترسمه على بساط المرج الأخضر من الظل الظليل والجبال الراسية ، وما ينحدر عنها من الماء السلسبيل والأنهار الجارية وما ينعكس على مرآة سطحها من ضياء القمر وشعاع الشمس .

ووصف صفير البلابل وهديل الحمام وبغام الظباء وسجع اليمام وذكر غدوها ورواحها ما بين الرياض المزهرة والأشجار المثمرة والجداول المندرة وصور غير ذلك أيضاً تصويراً حقيقياً بأوضح بيان وأفصح تعبير حتى يخال لمن يقرأ أشعاره أنه ينظر إلى لوح من الألواح المصورة بقلم الرسام وفرشاته . ويسمع حرير الماء وصوت مزمار الراعي وهو يتناقص كلما ابتعد مع محبوبته في حوف الغابة"(١) .

ثم يتحدث عن العواطف التي تثير وجدان الشاعر للكتابة في غرض دون غرض قائلاً: "وذلك أن الشاعر يرى الحسناء فيشعر بالحب وبأمل الوصال. ويظهر له رقيب فيشعر ببغضه وبانقطاع رجائه منا لوصل. ويموت صديق له فيشعر بالتفجع عليه. فبسبب هذه المشاعر تفيض نفس الشاعر بالغزل والنسيب والمدح والهجاء والرثاء. ويشاهد أيضاً بدائع المخلوقات وينظر في خلق الأرض والسموات فتفيض نفسه بالتسبيح والتهليل والتقديس والترتيل. فكل واحد مما ذكر فن من أفانين الشعر الموسيقي. ويختلف عروض كل منها وقوافيه باختلاف المشاعر التي يشعر بها واختلاف الإلهام الذي يهبط عليه. ويعتريه من ذلك

<sup>(</sup>١) علم الأدب عند العرب والإفرنج. ص ١٣٧.

دهشة أو انذهال وحيرة وسرور وانشراح أو انقباض وحزن فيظهر أثر ما ذكر في نظمه وشعره" <sup>(۱)</sup> .

ينعى الخالدي على العرب اهتمامهم بالتشبيهات دون النظر إلى المعـــاني فيورد قصيدة في الغزل ليدلل على ذلك قائلاً:

"فحميع أشعارهم في الغزل وجميع تفنناتهم فيه يدور ويرجع لأصل

واحد وأحسن مثال له القصيدة الآتية: نالت على يدها ما لم تنك يدي كأنــه طــرق نمــل في أناملــــها خافت على يدها من نبـــل مقلتـها مدت مواشطها في كفها شركاً وقوس حاجبها مسن كمل ناحيسة وعقرب الصدغ قد بــانت زباننــه أنسية لو رأتها الشمس ما طلعبت سألتها الوصل قالت أنست تعرفسا وكم لنا عاشق في الحب مات حــوى فقلت استغفر الرحمين من زلل وحلفتين طريحا وهيى قائلية قالت لطيف حيــال زارين ومضــي فقال خلفته لــو مــات مــن ظمــأ قالت صدقت الوفا في الحب شــــــمته واسترجعت سألت عني فقيـــــل لهـــا

نقشاً على معصم أوهت به جلدي أو روضة رصعتها السحب بالمسبرد ما لبست زندها درعاً منن الزرد تصيد قلبي بهِ من داخل الجسد ونبل مقلتها ترمي بـــه كبــدي(٢) وناعس الطرف يقظان على الرصيد من بعد رؤيتها يومــاً علــي أحــد من رام منا وصالاً مات بالكمد من الغرام ولم يبدي ولم يعد إن المحب قتيل الصبر والجلد ما تنظرون فعال الظبيي بالأسد بالله صفه ولا تنقص ولا تزد وقلت قف عن ورود الماء لم يرد يا برد ذاك الذي قالت على كبدي ما فيه من رمق دقـــت يــداً بيــد

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السابق . ص ۱ ٤٠ .

<sup>(</sup>۲) نفسه

وأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت وأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت وأنشدت بلسان الحال قائلة والله ما حزنت أخت لفقد أخ فأسرعت وأتت تجري على عجل واغمرتني بفضل من عواطفها هم يحسدونني على موتي فوا أسفي

ورداً وعضت على العناب بالبرد من غير كره ولا مطلل ولا ملا حزي عليه ولا أم ولا ولسد فعند رؤيتها لم استطع جلدي فعادت الروح بعد الموت للحسد حتى على الموت لا أحلو من الحسد

فهذه القصيدة اشتملت على كثير من التشابية وعلى شيء قليل من المعاني وعلى شيء أقل من الإحساس. فشبه النقش الذي تنقشه الماشطة على يلا العروس بطرق النمل وهم ذاهبون لمساكنهم قطاراً بجانب قطار. وبالبرد النازل على روضة البقل وبدرع الزرد. وبشرك الصيد أي شبكته. وشبه الحاجب بالقوس والأهداب بالنبل والكبد بالهدف. وشبه الشعر الأسود على الصدغ بالعقرب وطرفه الملوي بالزبانة. وزبانتا العقرب قرناها. وشبه الخلد بالجلنار وهو زهر الرمان.

وشبه نفسه بالأسد وشبهها هي الشمس والظبي وشبه دموعها بــــاللؤلؤ وعينيها بالنرجس وأناملها المصبوغة بالحنا الأحمر بالعناب وأسنانها بالبرد .

وأما المعاني التي في هذه القصيدة فهي سؤاله الوصل وجوابـــها بــالرد وصبره وجلده على البعد ووفاه في الحب حتى لم يبق فيه رمق ، فشفقت عليـــه وبكت وحزنت حزن الأحت لفقــد أحيها والأم على ولدها وأتت إليه تجــري على عجل وتعطفت عليه وأنعشته فحسده العوازل .

فأدباء العرب يستعذبون هذا الكلام المصنع المرصع كمــا يستحسنون النقش على اليد والصبغ الأحمر على البنان . والفرق بين اليد البيضاء الطبيعيــة والأنامل المنظمة بالمبرد والمقص وبين اليد المنقوش عليها نقشاً وحشياً والأنــامل

المخضبة بالحناء لا يخفى على أهل النظر والذوق والأمم المتوحشة لاستحلوا العرائس إلا إذا كثر على أجسادهن النقش والوشم . وكذلك الأدباء يعدلون بالكلام عن الوسق الطبيعي إلى تلك التشابيه والاستعارات"(١) .

ويتحدث الخالدي عن المدح قائلاً (وإذا نظرت إلى مدحهم رأيته أيضـــاً يدور حول طول النجاد وكثرة الرماد كقوله :

طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شيق

فهـــذا البيت يليق مدحاً حقيقياً بشيخ قبيلة بدوية أو بملك أمة متوحشــة من أمم أواسط أفريقيا لا في كل ممدوح .

وإذا مدح به ملك أمة لها حظ من الحضارة ينقلب المدح ذماً)(٢).

ثم يتحدث عن أغراض الشعر الأخرى قائلاً: (فإن كل فن مـــن هــذه الفنون يدور حول تشابيه معلومة وأساليب مدرسية يتـــدر فيــها الإحسـاس الشخصي والانفعال النفسي وإنما هي تقاليد يتبع فيها الخلف السلف)<sup>(r)</sup>.

وقد تحدث قسطاكي الحمصي عن هذه الأغراض قائلاً: "إن موضوعلت الشعر لها المقام الأول في تبويبه وإنهاء العقبة الكؤود، وقد رأيت أن أبدأ من أسهلها إلى أصعبها، فقسمتها إلى اثني عشر باباً)(؛)

وفي هذا يشير إلى أهمية الأغراض في الشعر ومكانتها وقد رتبها كالآتي:

<sup>(</sup>۱) السابق . ص ۱۸۳،۱۸۲ .

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ــ ص ۱۸٤ .

<sup>(</sup>T) قسطاكي الحمصي . منهل الوزاد في علم الانتقاد . ط١ . دار الكتب المصرية ، ١٩٣٨م ج١ ، ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) نفسه .

الحماسة ، الحكم ، العتاب ، الزهريات الغزل ، الثاء ، المدح والشكران ، الهجو، الوصف، القصص، التمثيل، التخييل.

#### الباب الأول : الحماسة :

فيتحدث عن المعاني المطروقة في الحماسة ويرى أن الشاعر لا يخرج عسن: حد معلوم من ذكر الفر والكر ، والرماح والسيوف ، والمقارعة والطعان ، فإذا توسع فيه إلى الفخر الذي هو شيء من الحماسة ، كان وصف الدفاع عن الحريم والولد والجار والعشيرة) (١) ، وكلها كان وصف الاندفاع عن الحريم والولد والجار والعشيرة ، وكلها أحوال لو نظم في وصفها عشرون شاعراً مُجيداً ، لما وقعوا من الكلام إلا على متشابه متقارب، ولتلاقوا بالسبك والمعالية والصاحب الله تلاقوا الله المسبك والمعارك والصديق والصاحب الله على متشابه متقارب، ولتلاقوا بالسبك والمعارك المسلك والمعارك المعارك المسلك والمعارك المسلك والمعارك المعارك المسلك المسلك والمعارك المعارك المعا

أما الحكم فهو: (من أشرف موضوعات النظم لكنها من أسهل أبوابـــه وأقرب رتبه منالاً أذ هي حقائق أدبية وزواجر ونواه يفرغها الشــاعر في قــالب النظم فلا يحتاج لأجلها إلى كدِّ قريحةٍ أو إعمال فكرة في استخراجها أو تأليفها أو ابتكارها) (٣).

وفي حديثه عن العتاب يرى أنه: (أصعب منالاً من البابين السابقين لأنه و إن كان الشاعر غير مضطر فيه إلى تعب فكر وكد قريحة ، فهو محتاج إلى حسن نظر ، وصدق ، ذوق ، للتعبير عن وداد أكيد ، وإخلاص لا يشــوبه تصنع ، وعواطف كريمة دفعته إلى العتاب فلا بد له من التلطف في القول والتوســل إلى

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۱۸۰.

<sup>(</sup>۲) السابق: ص ۱۸۱.

تقريع المعاتب أو لومه أو تــهديده بكلام مؤثّر غير حشن ولا فظّ وإلا انقلــب هجاءً صريحاً)(١) .

أما الزهريات فهي: (أوسع موضوعاً من الأبواب المتقدمة لما فيه من تعدّد المرئيات واختلاف المنظورات فالتفنن في وصفها وحسن تصويرها مما يستدعي صدق نظر ورويَّة ، واطّلاع وافر على كثير من العلوم أو ذكاء ينوب عن سعة الاطلاع، فإن لم يكن به سوى وصف الأشجار والأزهار والمياه والرياض، كلن قسماً من تصوير الرياض المعروف عند المصورين باسم "باييزاج" وهي كلمة فرنسوية يراد منها تصوير النبات وما يتبعه من الإطلال والرسوم والمواشي والأطيار وإن أضاف الشاعر إلى الوصف شيئاً من التشبيه كان ذلك أكشر صعوبة ولا يجيد فيه إلا كبار الشعراء)(٢).

أما الغزل والنسيب فيرى أنه: (أعزُّ مما تقدمه مطلباً ، وأصعب مرتقى ؛ لأن موضوعه أوسع من الأبواب السابقة وذلك لما فيه من وصف المحبوبة وتصوير ملامحها وحركاتها والإعراب عن وجدانات النفوس وما يتصل بذلك مسن شكوى السهاد وألم البعاد وحكايات الاجتماع واللقاء وذم الوشاة والرقباء ، والغيرة حتى من النسيم والحيرة حتى في التسليم إلى غير ذلك مما لا يفي بتعبيره إلاً لسان شاعر ضيغم ذي قلب مستهام متيَّم) (٣) .

أما التفجع والتأبين والعزاء فلا يحسن: (الدحول فيه والإحدادة بد إلا المقدّمون من الشعراء والكتاب وهو وإن كان غير واسع الموضوع، إلا أنه كشير الفروع، ضيّق الصراط، شديد الوعورة، إذ المقصود منه، وصف الميت بأوصافه الحقيقية أو ما يقرب منها، ودعم ذلك بالحجج البيّنة، لا الكذب على

<sup>(</sup>۱) السابق: ص ۱۸۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نفسه: ص ۱۸۱ .

<sup>(</sup>۲) السابق: ج ۱ ص ۱۸۲ .

الميت والناس بنسبة صفات له لم يعرفها ، ومكارم لم يسترعفها أو النوح والبكاء، وتكرار الندب والتحسر ، فهذا يسمَّى قائله كذَّاباً نوَّاحةً ، وأنت تعلم أنه قد يُضطر الشاعر أو الخطيب أو الكاتب إلى تأبين رئيسٍ أو كبيرٍ لا فضل بو ولا فضيلة، فإن استطاع إرضاء السامعين ، دون مداهنةٍ في التعزية والتأبين ، فهناك يُعتَرف له بكمال البراعة ، وبلوغ الغاية في الصناعة)(١) .

وفي حديثه عن المدح والشكران يقول: (أنه باب مستغلق إلا على المحيد الثاقب الذهن الذي لا يبيع الكلام إلا بالغالي لأن مدح المرء بصفات ليست له هجاء بحت ، وذم محض . ولست تجهل أن أفراد الناس الجامعين لأكثر مزيّة محمودة ومنفعة مشهورة قد لا يرى منهم الشاعر في عصره إلا الرحل الواحد. فالشاعر المتوقد الذهن المبدع ، يتفنن بالمدح دون أن ينسب لممدوحه ما ليس فيه واعلم أنه لما كان المدح تصوير الصفات ، فكلما قرب من الصدق كانت به صورة الممدوح أظهر، ومن المصور الذي لا يبذل منتهى جهده وغاية وسعه في إتقان صورة مصوره ؟ ثم إنه كلما كان الشاعر نبيها ألمعيًّا تحري في ثنيًّات مدحه تصوير الحسن من ملامح ممدوحه كأن يكون طويلاً فيذكر طول حمائل سيفه ، أو قوياً فيذكر اقتداره على لبس الدرع وحملها ، أو وقسوراً ، أو مهيباً ، أو

وفي حديثه عنا لشكر والتحدث بالنعمة يرى تصوير عواطف الشاكر لأن: (النعمة الكبيرة قد لا تكون حليلةً ، إذا حلّت على عظيم وبعكسه ، فإل اليسير من الإحسان ، قد يُنطق بكثير الشكران ، إذا وقع موقعه وحلَّ على بائس أو مُعدَم ولله دَرُّ أبي الطيب :

<sup>(</sup>۱) السابق ، ج۱ ، ص ۱۸۳ .

<sup>(</sup>۲) نفسه، ج۱، ص ۱۸۶.

وتعظُم في عين الصغير صغارُها وتصغُرُ في عينِ العظيم العظائمُ

فلا تنْكرنَّ شكراً قليلاً ، مقابلَ نعمة حليلة ، ولا تستعظمنَّ حمداً جزياً وشكراً طويلاً ، مقابلَ إحسان زهيد بل فانظر في ذلك إلى قدر المنعِم والمنعَم عليه واحكم بعد ذلك حكمك ، فإن ألف دينار من الأمير أبي شجاع فاتك إلى المتنبي منذ ألف سنة (ولعَّها تعادل قيمة مئتي ألف فرنك ليومنا هذا) أنطقته بمثل الأبيات الآتية التي تتهادى إباءً وتتمايل ترفعاً قال :

وما محدتُ لأنَّ المالَ فرَّحني سيَّانِ عنديَ إكثارٌ وإقاللُ لكن رَأيتُ قبيحاً أن يُجادَ لنا وأنّنا بقضاءِ الحقِّ بُحَّسالُ

وخاتمُ خنصرٍ من ذهب انطلق ظافراً الحدَّاد الاسكندري بالشكر الآتي: قصَّرَ عن أوصافِكَ العالِمُ وكَ شُّر النائرُ والناظمُ مَن يكننِ البحرُ له راحةً يضيقُ عن خنصرهِ الخاتمُ

وما جحد المتنبي النعمة ولا قصَّر في المدح، ولكن مقامه وترفَّعه في المـــدح والإنشاد ، غير مقام هذا الحداد ، فاحسن أرشدك الله التمييز والانتقاد .

وقال الآخر:

واغفرُ عـوراءَ الكـريمِ ادخـارَّهُ وأعرض عن شــتمِ اللـمِ تكرُّمـا

<sup>(</sup>۱) السابق: ج۱، ص ۱۸۹.

فكيف به اليوم عند أهل المدن وذوي الحضارة والنعيم وأهـــل اللطـف والذوق السليم ممن يبذل الدراهم والدنانير ، ويصرف الوقت الطويل والنصـب الكثير ، في شراء ثوب من كتّان أو حرير ، بشرط أن يكـون حسـب الـزّيّ الأخير، من أزياء الفرنسيس أو الإنكليز ، أو سواهم من أهل التبريز ، وأنــت إذا استبصرت في أحوال هؤلاء القوم ، علمت أنــهم يعدّون المهاترة والمقاذعــة في أفحش المعايب بل حلّ من ما عندهم من الهجو لا يتعدّى التعريــض والتلميــح والتورية والتلويح والإشارة والتوهيم ، والتهكم والتنكيت وهي أفعل في نفــس المهجو وأنكي وأرق في أذن السامع وأبقي قالت صاحب كتاب الوساطة بــين المتنبي وخصومه : أما الهجو فأبلغه ما حرى مجرى التهكم والتهافت وما قربــت معانيه وسهل علوقه بالقلب ولصوقه بالنفس ، فأما القذف والإفحاش فســباب معض .

وقال صاحب الكليات: ما وُصِفَ بهِ الإنسان من أخلاقِهِ الذميمة يُسمَّى هجاءً: وفي هذا التعريف تحديد غير شامل لضروب الهجو كلِّهِ، فيإن بعض المناقص أو كلّها تدخل في هذا الباب، ويدخل فيه أيضاً العجز والتقصير لأنها من العيوب التي إذا وصفها الشاعر وصفاً حسناً مستحكماً ، جاءت كمن يصور ذا أنف كبيرٍ بزيادة ولو قليلة عن الحقيقة ، فإنه يكون في غاية الشناعة وسبباً لمزيد ضحك الناظرين واستهزائهم ، قال الشاعر وهما مشهوران:

لَـكَ أنـفٌ يــــابنَ حــرب أَنِفَــتْ منــــهُ الأنـــوفُ أنـــتَ في القـــدسِ تُصلّـــي وهـــوَ في البيــتِ يطـــوفُ

وقال أبو الطيب البزَّار يهجو ابن زهير الطيب:

جاوزتما الحسد في النكايسه في واحدٍ منكمسا كفايسه(١) قُـلُّ للوبا أنـتَ وابـنُ زهـير ترفَّقـا بـالورى قليـــلاً

ويتحدث عن التصرف في عيوب الجلقة في الهجاء قائلاً: (إن عيوب الجلقة أيضاً وهي : غير الأحلاق الذميمة وغير المناقص يتصرف بها الشاعر الألمعي قليلاً فيخرجها كأقبح الأوصاف وقد تؤلم المهجو أكثر مما يؤلمه السبب والأفخاش : قال ابن المقفع . لا تتخذ اللعن والشتم على عدوك سلاحاً فإنه لا يجرح في نفس ولا في مال ولا في دين ولا منزلة : وقال أيضاً . إن خلطت بالهزل حدّاً كدَّرته غير أي قد علمت موطناً واحداً ، فإن قدرت أن تستقبل فيه الجيد بالهزل أصبت الرأي وظهرت على الأقران . وذلك أن يتورك متورد بالفسه والغضب فتجيه إحابة الهازل المداعب برحب من الذرع ، وطلاقة من الوجه ، وثبات من المنطق) (٢)

ثم يتحدث عن الهجاء عند الأمم قائلاً: (واعلم أنك لو نقبت عن أقدم ما يُحكى للأمم من الهجو إن شعراً أو نثراً وضعت ذلك نصب عينيك للتمحيص والبحث الدقيق ، لوجدته لا يتعدى إعلان حديث النفس وإظهارها الكراهة والبغض لعدوها ، وتصويرها أقبح ما تراه فيه من الأخلاق والمعايب . هذا أصل الهجو بين البشر في أوّل أمرهم ، وإبّان سذاجتهم ، وصفاء فطرتهم ، وطرافة منابتهم ، وطراوة طينتهم ، بل كانوا يَصِفون عدوهم بما يرونه فيه من العيوب ثم يقابلون ويوازنون بينه وبين من يخالفه في ذلك إن كان بحسن الحلق أو بحسن الأخلاق وأكثر ما يكون بينه وبين الشاعر الهاجي أو قبيلته فيفاخر المهجو بهم ويذكر ما يراه به من العيوب والمناقص كقوله :

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السابق : ج۱ ص ۱۹۱ .

<sup>(</sup>۱) نفسه، ج۱، ص ۱۹۳.

ولكنني أنفي عـن الـذمّ والـدي

وبعضُهُم للذمِّ في ثوبه دَسْمُ

#### وكقوله:

دببت للمجدِ والساعونُ قد بلغـــوا فكابروا المحدَ حـــــــــــــــــق مـــلَّ أكــــــــــرُهم لا تحسّبُ المحدَ تمــــراً أنـــت آكلُـــهُ وكقوله الآخر:

تَشبَّهُ عبيسٌ هاشماً إنْ تسربلتُ فلا تحسربلتُ الخيرَ ضربة لازب فسادة عبس في الحديثِ نساؤهم

سرابيلَ حزِّ أنكرتــها جلودُهـا لعبسٍ إذا ما مـات عنها وليدُهـا وقادةً عبــسِ في القــديم عبيدُهـا

واعلم أن هذا كان شأن الهجو عند العرب في أكثر حال بداوتهم فلمه احتضروا أو خالطوا الحضر، تحول هجوهم من الوصف وذكسر المعايب إلى المهاترة والشتم والمقاذعة ولعل أكثر الأمم كالعرب في ذلك)(١).

ثم يبين أثر العمران والحضارة على الهجاء قائلاً: (فلما استبحر العمران وتمكنت قواعد الحضارة واتسعت مناحي أهلها وذهبوا في التأنق والملاطفة كلم مذهب، واخذوا في ضروب الرقة والمحامله، وتشعّب تداخلهم بعضهم في بعض، وكثرت إلفّتهم، وتوالى أخذهم وعطاؤهم، واجتماعهم وسائر معاملاتهم، وبعدوا عن حشونة العيش بقربهم من المعارف ودام ترقيها عصراً فعصراً، أعرضوا عن الهجاء الفظ المقذع، وانصرفوا إلى أنواعه البديعية كالتهكم، والتنكيت، والتلميح والتورية، والتلويح. هذا مذهب أهل الحجى واللطف ولا عبرة بالأرذلين وأهل السخف.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السابق: ج۱، ص ۱۹۵.

على أن العرب مع إدخالهم أنواع البديع هذه في باب الهجاء ، فلم يتسخدموها فيه إلا قليلاً . وهذا مما يؤسف له ، فإلهم مع صفاء قرائحهم ، وثقوب أذهانهم ، وما عُرفوا به من دقة التخيُّلات ، لو صرفوا أفكارهم إلى هذه الوجهة ، لأتوا بالمذهل المعجب ، والمرقص المطرب ، فهو عند الفرنجة لهذا العهد من أهم فروع الشعر بل من أعظم أبوابه ، بشرط أن لا يخرج عن أقسام البديع) (١) وكأنه يصرف الأذهان إلى محاكاة الفرنجة في ذلك .

أما الوصف فهو: (باب تدخل منه إلى فُسطاط ممتد الأطراف ، بعيد المطاف ، واسع الساحات كثير الشعاب ، متعدد المنازل وافر الرحاب ، فالوقائع الحربية ، والمواكب الملوكية ، والمقابلات السلطانية ، والقصور الرفيعة ، والحصون المنيعة ، كلها تدخل في باب الوصف . والشوارع الكبيرة ، والمباني الفخيمة ، والرياض الشمين وسائر آلات الزينة والنعيم ، مع أدق ما يقع تحست الأبصار ، إلى أعظم ما تتصوره الأفكار ، من الاختراعات والآلات العجيبة الي تظهر كل يوم في أوربا وأميركا ، هذه وصفها والكلام عنها يدخل في هذا الباب. وقد فرَّع منه الافرنج قسماً من الشعر التمثيلي وبالحقيقة أن هذا الباب فالقصصي يحيط بموضوعات كثيرة وهو ينتهي عندهم في الغالب بما يُضحك منه ، فالقصصي يعيط بمعضوعات كثيرة وهو ينتهي عندهم في الغالب بما يُضحك منه ، وينتهي بعائم لكله على المضحكات. والتمثيلي موضوعه أمرٌ خصوصي بعينه ، أو ينتهي بما تتأثر له نفوس السامعين من كشف خيانة مستورة ، أو كمسين ، أو عدر ، أو سرقة ، إلى غير ذلك مما هو من هذا النوع) (٢) .

<sup>(</sup>۲) نفسه .

ثم يضع مثالاً نصب عين الشاعر قائلاً: (وليس كل شاعر قادراً على الجولان في هذا الميدان فإن وصف شيء بعينه قد يمكن الإجادة به مع بذل غاية الوسع وإن لم يكن الشاعر من أهل السبق ومن تصفح دواوين الشعراء أو قراء الأشعار الكثيرة في كتب الأدب وقف على أبيات بديعة التركيب ومعان عالية لطيفة لا يحسب القارئ لبعض الشعراء الخاملين غير أن ذلك من الشاذ الذي لا عدة به فلس بقول:

عِبرة به فليس يقول:

ويقدمُ أي الخلافِ أجمع أبه المسك من نشر الهدى يتضوع نسائع بالتبر المشهر تلمع نساه الرّضى منهن ما ليس يُحلّع يقاد عليه النضار المرصّع يقاد عليه النضار المرصّع وحجّابُ تُدعى لأمر فتسرع وأعناقهم مِيْ لل إلى الأرض خصّع واعناقهم مِيْ لل إلى الأرض خصّع ويخضع وحسم العطايا والرواق المرقع ويخضع وحسم العطايا والرواق المرقع وقامت حواليه القنا تستزعزع ومقنع فيمضي بما شاء القضاء ويصدع فيمضي بما شاء القضاء ويصدع

تحف بسه الفؤاد والأمر أمره أمره ويسحب أذيال الخلافة رادعاً له حُللُ الإكرام خص بفضلها بسرود أمير المؤمنيين بسروده وين يديه حيله بسروجة وقبابه مليك ترى الأملاك دو بساطة قياماً على أقدام ها قياماً على أقدام السرادق بالضحى تحل بيسوت المال حيث محله إذا ماج أطناب السرادق بالضحى وسل سيوف الهند حسول سريره وسل منوطة

قلتُ لا يصفُ هذا الوصف إلاّ ابن هاني متنبّي الغرب أو من هو مثله فيأتي على ذكر دقيق الموصوف و جليله ، ويقرب بعيده ويحيط بمجموعه ، حتى يمتّـــل لديك المشهودات كأنك تراها وصهيل الخيل أو قعقعة السلاح أو الصوت الحسن حتى كأنـــها ترنَّ في أذنيك ، وعَرفَ الطيوب كأنك تشمُّها ، ويصِفُ الناعم أو

الخشن حتى كأنك تلمسها ، والطيّبُ من المأكول أو المشروب حيى تحسب طعمه في فيك ، بل يصف لك الأخلاق من لطيفة وكثيفة حتى تحسب أصحابها أشخاصاً ماثلةً بين يديك) (١) . ويضع مقياس جودة الوصف أمال الشاعر وهو جعل الموصوف قائلاً أمام السامع كأنه واقع .

ثم يلفت أنظار الشعراء إلى الشعر القصصي قائلاً: (هذا الباب لم يذكرهُ أحدٌ من كتّاب العرب مع أن الشعر القَصصيّ كان عند العرب وإن لم يسمّوهُ بسهذا الاسم، وربما أدخله بعضهم في باب الحماسة، وسمّاهُ بعضهم بالأراجيز \_ وكلاهما غير واف بالتعبير عن هذا الغرض . أمّا الحماسة فلأنّها قد تخلو كثيراً من القصص كقوله :

ذكرتُكِ والخطيُّ يخطرُ بيننا فواللهِ ما أدري وإني لصادقٌ فإنْ كانَ سَحراً فاعذُريني على الهوى

وقد نمِلَتْ منَّا المثقَّف أَ السَّرُ السَّرُ المَّقَاف أَ السَّرُ أَداءٌ عراني من حِبابكِ أم سِحرُ وإن كانَ داءً غيرَهُ فلَكِ العُذرُ

وهو كما تراهُ إلى النسيب أقرب . وكقوله الآخر :

إني على ما قد علمت محسد ما تعتريني مدن خطوب مُلِمة فاذا تزول تدرول عن متخمط إني إذا خفي الرجال وحدتُدني

أنحسى على البغضاء والشنئان الآتُشرّفُني وتُعظِمُ شاني تُحشى بوادرهُ لدى الأقران كالشمس لا تخفى بكل مكان

وهو فحرٌ محض . وكقوله غير : وفارقتُ حتَّى ما أبالي مـــنَ النـــوى فقد جعلت نفسي على النأي تنطوي

وإنْ بانَ جيرانٌ عليَّ كررامُ وعيني على فقد الحبيب تنامُ

<sup>(</sup>۱) السابق ، ج ۱ ، ص ۲۰۱،۱۹۹ .

وهو بحديث الأشواق أولى . وكثيرٌ من شعر الحماسة على هذا النحو) .

وفي حديثه عن الأراجيز يبين أنها لا تعد من الشعر القصصي قائلاً: (إنها لا تنطبق على ما ذكرته لك من الشعر القصصييّ ووصف الوقائع والحوادث التاريخية به وصفاً مستوفياً. اللهمّ إلا أن يكون الشاعر أتى على حادثة طفيفة ، أو لمعة من واقعة كقول شاعر من بني تميم:

والحيّ من ربيعة المرّاق بسلا معونات ولا أرزاق للشددّة الخشية والاشفاق

نحن ضربنا الازْدَ بالعراقِ وابن سُهيلٍ قائدَ النفاقِ إلا بقايا كرمِ الأعراقِ

### 

وأحسن ما وقفت عليه من ذلك قصَّة نوح (عم) أو الطوفان للقطَّـــامي ولكنها قصيرة أيضاً وقرأت منها ما يأتي :

وصُبُّ عليهمُ منهُ البورارُ ولا يُنحي من القدر الحدارُ ولا يُنحي من القدر الحدارُ كانَّ غُناءهُ حِسرَقٌ تسارُ ولي الله حمار بها الجوارُ وحمان لتالك الغُمرِ انحسارُ ولكنّي المسروُّ فيَّ افتحارُ ولكنّي المسروُّ فيَّ افتحارُ

وندى صاحب التَّنورِ نوحٌ وضحَّوا عند جيئتِه وفرروا وضحَّوا الماءُ منهمراً إليهمْ وحاشَ الماءُ منهمراً إليهمْ وعامَتْ وهييَ قاصدةٌ بإذن إلى الجوديّ حيى صار حجراً فيهذا فيهش موعظة وحكمَّ

وهذا بحرٌ لا ساحل لهُ ، ولم أذكر لك هذه الشواهد ، إلاَّ برهاناً على ما قدمته ، من أن الأراجيز عند العرب لم تكن طويلةً أو محيطة بوصف حـــوادث

تاريخية أو وقائع حربية بتفاصيلها ، بل كانت العرب تنطق بالرجز قبل أن نطقت بغيره من أبحر الشعر ، فألم بسائر أحوال العرب)(١) .

# ٤ـ التوافق بين بحور الشعر وأغراضه :

لقد كانت النتيجة التي توصل إليها البستاني عند تعريبه للإلياذة هي ارتباط بحور الشعر بموضوعاته فيتحدث عن ذلك قائلاً: (ولهذا رأيت أن أذكر في مل يلي ما تيسر لي استحراجه من شعر العرب بالنظر إلى ترابط بحور الشعر بمواضيعه وأبوابه . فقد راعيت هذا الترابط في بعض الأناشيد فأدّت تلك المراعاة إلى فائدة يحسن التعويل عليها في بعض الأحوال .

ولا شك أن العروضيين نظروا إلى أبحر الشعر من هذه الوجهة ولكنهم لم يزيدوا على تسميتها بأسماء تنطبق توسعاً على مسميات مواضيع القصائد المنظومة عليها فقالوا هذا طويل وذاك بسيط وذلك خفيف أو سريع وهلم جراً وقفوا عند هذا الحد .

ولكنه يستفاد من هذه التسمية أن لكل بحر ساحلاً يقف عنده ويرشد اسمه إليه فإذا قلنا هذا بحر طويل علمنا أنه لا يسوغ أن ينظم عليه الأهازيج والموشحات والأغاني وإذا قلنا هذا بحر مقتضب أو مجتث علمنا أنهما لا يصلحان للمنظومات على إطلاقها ولا يصح فيهما تدوين الروايات والتواريخ.

ولو أردنا أن نضع أصولاً وافية لهذا البحث لوحب أن نرجع إلى منظـــوم نوابغ الشعر ونقابل بين أبوابه وبحوره فتظهر لنا أغلبية كل وجه في كل بحر وهــو بحث طويل لا يتسع له هذا الجحال .

فحسبنا إذاً فتحاً لهذا الباب أن ننبه إليه ونذكر موجزين خلاصة ما اتضح لنا بالتطبيق والمقابلة)(٢) .

<sup>(</sup>۱) السابق: ج۱، ص ۲۰۷ ـــ ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٢) الإلياذة: ص ٨٩.

ثم يفصل القول في كل بحر على حدة مع إيراد الأمثلة قائلاً: (فالطويل بحرّ خضمٌ يستوعب ما لا يستوعب غيره من المعاني ويتسع للفخر والحماسة والتشابيه والاستعارات وسرد الحوادث وتدوين الأخبار ووصف الأحوال ولهذا ربا في شعر المتقدمين على ما سواه من البحور لأن قصائدهم كانت أقرب إلى الشعر القصصي من كلام المودين . خذ مثالاً لذلك معلقات امريء القيس وزهير وطرفة ولامية الشنفري وقصيدة عبد يغوث الحارثي التي مطلعها :

ألا لا تلوماني كفي اللوم ما بياً فما لكما في اللوم نفع ولا ليا

والبسيط يقرب من الطويل ولكنه لا يتسع مثله لاستيعاب المعاني ولا يلين لينه للتصرف بالتراكيب والألفاظ مع تساوي أجزاء البحرين . وهو من وجه آخـــر يفوقه رقةً وجزالة ولهذا قلَّ في شعر أبناء الجاهلية وكثر في شعر المولدين .

مثال الشعر الجاهلي قول تأبُّط شرًّا :

ومن خيال على الأبــواب طـرَّاقِ

يا عيد مالك من شـــوق وايـراق

وقول عبدة بن الطيب :

هل حبل خولةً بعد الهجر موصـــولُ

أم أنت عنها بعيد الـــدار مشــغولُ

ومثال شعر المولدين قول ابن زريق :

لا تعذليــه فــإن العـــذل يوجعـــهُ

قد قلت حقًّا ولكن ليـــس يســمعهُ

وقول أبي تمَّام :

السيف أصدق أبناءً من الكتب

في حدِّه الحدّ بسين الحسدِّ واللَّعِسب

والكامل أتمُّ الأبحر السباعية وقد أحسنوا بتسميه كاملاً لأنه يصلح لكل نوعٍ من أنواع الشعر ولهذا كان كثيراً في كلام المتقدمين والمتأخرين وهو أجود في الخسبر منه في الإنشاءِ وأقرب إلى الشدة منه إلى الرقة ومنهُ معلقتا عنترة ولبيد .

وقصيدة الحادرة قطبة بن حرول :

بكرت سُميَّة بكرةً فتمتع وغدت غدوَّ مفارقٍ لم يربعِ)(١)

وفي حديثه عن رقة الوافر يقول: (والوافر ألين البحور يشتد إذا شـــددته ويرق إذا رققته وأكثر ما يجود به النظم في الفخر كمعلقة عمرو بن كلثوم وفيــه تجود المراثي ومنها كثير في شعر المتقدمين والمتأخرين كقول الحنساء: يذكرني طلوع الشـــمس صحــراً واذكـرهُ لكــل طلــوع شمـــس

وقول المهلهل:

أهاج قذاء عينك الادكار هدواً فالدموع لها انحدار

وحسبك من شعر المولدين مرثية أبي الحسن الأنباري:

علوٌ في الحياة وفي المات لعمرك تلك إحدى المعجزاتِ

ومرثية المتنبي :

والخفيف أخف البحور على الطبع وأطلاها للسمع يشبه الوافر ليناً ولكنه أكــــثر سهولةً وأقرب انسجاماً . وإذا جاد نظمهُ رأيتهُ سهلاً ممتنعاً لقرب الكلام المنظـوم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السابق : ص ۹۰ .

فيه من القول المنثور وليس في جميع بحور الشعر بحرٌ نظيره يصح للتصرف بجميع المعاني ومنه معلقة الحارث بن حلّزة اليشكري) (١)

ثم يحدد الأغراض التي يجود فيها بحر الرمل بقوله: (والرَمل بحـــر الرقـة فيجود نظمه في الأحزان والأفراح والزهريات ولهذا لعب به الأندلسيون كــــل ملعب وأحرجوا منه ضروب الموشحات وهو غير كثير في الشعر الجاهلي وأكثره في مثل ما تقدم ومع هذا فلعنترة فيه شيءٌ من الحماسة وللحـــارث اليشــكري قصيدةٌ وصفية اخبارية أبدع فيها ومطلعها:

عجب خوله شيخاً قد كبر (٢) عجب خولة شيخاً قد كبر (٢)

أما السريع فيجود في الوصف والعواطف فيقول: (والسريع بحرٌ يتدفق سلاســـة وعذوبة يحسن فيه الوصف وتمثيل العواطف ومع هذا فهو قليلٌ حدّاً في الشــــعر الجاهلي ومنه قول الخنساء:

وصاحب قلت لـه صـالح إنك للخيـل بمستمطرِ)(٣)

ويجود السريع في الصنف : والمتقارِب بحرٌ فيه رئَّةٌ ونغمة مطربة على شدةٍ مأنوسة وهو أصلح للعنف منه للرفق ومنه قصيدة بشامة بن عمرو :

هجرتُ أمامــةَ هجــراً طويـــلاً وحمَّلــك النــأي عبئــاً ثقيــــــلاً

وقصيدة ربيعة بن مقروم :

من آل هند عرفت الرسوما بُحْمران قفراً أبت أن تريما

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السابق: ص ۹۳.

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ص ۹۳ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۹۳ .

والفرس يصرعونهُ كالرجز وعليه نُظمت شهنامة الفردوسي)(١).

أما المحدث فلا يصح: (إلا لنكتة أو نغمة أو ما أشبه وصف زحف حيش أو وقع مطر أو سلاح وهو قليل في الشعر القديم والحديث) (٢).

ويوجه الشعراء إلى استغلال الرجز في وصف الوقائع والبطولات (فـــهو أسهل البحور في النظم ولكنه يقصر عنها جميعاً في إيقاظ الشعائر وإثارة العواطف فيجود في وصف الوقائع البسيطة وإيراد الأمثال والحكم)(٣).

(والعربية لا يصلح شعرها بدون قافية لأنها لغة قياسية رئّانة يجب أن يراعى فيها القياس والرنة . وفيها من القوافي المتناسبة ما يتعذر وجود نظيره في سائر اللغات فلا يسوغ لها أن تبرز عُطْلاً مع توفّر ذلك الحلي الشائق . فإذا اقتصر الأفرنجي على صوغ شعره كالرجز العربي لكل شطرين قافيتان متناسبتان ينتقل منهما إلى غيرهما واضطرَّ إلى تكرارهما بعد حين أو لو اخترار أن يعرب شعره من القوافي بتاتاً فعذره في ذلك أن لغته هكذا خُلقت. بل لو أجهد نفسه في مواضع كثيرة لتعذر عليه تعزيز قافيتين بثالثة . والشاعر العربي بخلاف ذلك فإن كثيراً من ضروب القوافي تنهال عليه الهيال الغيث وإذا انحبست فلا تنحبس فإلا لقصر باع أو لقرع باب ضيّق أو لتحاوزه الحدّ في إطالة القصيدة المنظومة على قافية واحدة)(٤) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السابق : ص ۹۳ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نفسه ، ص ۹۳ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نفسه، ص ۹۶.

<sup>(</sup>t) السابق : ص ٩٥ .

## 0 ـ تناسب القوافي والمعاني :

(وقوافي الشعر كبحوره يجود بعضها في موضع ويفضله غيره في موضع آخر وحسبك دليلاً أن جميع قراء الشعر يطربون لبعض القوافي دون البعض الآخر واحد معنى واحد ونفس واحد فلا ريب أن القافية الغناء تميل بالسامع إلى إيثارها على أختها . ولا ريب أن اختيار قافية القصيدة أبعد منالاً من اختيار بحرها وذلك بنسبة ما يربو عدد القوافي على عدد البحور والمرجع في ذلك إلى سلامة الذوق وغزارة المادة . فالقريحة الجيدة في غنى عن أصول توضع لها بهذا المعنى لو فرضنا من الممكن وضع مثل هذه الأصول فهي من نفسها تقع على القافية والبحر بلا جهد ولا تردد . ومع هذا فلا بسأس من إيراد بعض ملاحظات تتراءى للناظم أثناء النظم وللقارئ أثناء المطالعة)(١)

ثم يتحدث عن صلة الشعر بالموسيقى قائلاً: (الشعر كالنغم الموسيقي. فكل نغم أطرب أرباب الصناعة وذوي الأذن السمَّاعة فهو الحسن وهكذا الشعر فلا يحسن وقعه في نفوس قرائه وسامعيه ما لم يكن حيداً وقد يستهان بالمعنى البليغ لضعف قافية أو وقوعها في غير موضعها) (٢).

يرشد البستاني الشاعر إلى احتناب القوافي الصعبة قائلاً: (وأول ما يجدر بالشاعر احتناب القوافي الصعبة الضيقة فإنه يُضطر معها إلى استعمال الكلام المنبوذ والوحشي المهمل ويضيق في وجهه باب التصرف بالمعلى على ما يتصورها فيعضل عليه النظم وعلى قارئه الفهم . ولنضرب لذلك مثلاً نابغة من نوابغ الشعراء أبا الطيب المتنبي ، فخذ قصيدته التي مطلعها :

أمُساورٌ أم قرن شمر هاذا أم ليت غاب يقدم الأستاذا

<sup>(</sup>۱) نفسه: ص ۹۵.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نفسه : ص ۹٦ .

وقابلها بمعظم شعره فيبدو لك من استغلاق العبارة والتكلف ما يحملك على الطن أنها لله المحلمة في ديوانه) (١) .

ويحاول البستاني الربط بين القافية والموضوع قائلاً: (إن القاف تحسود في الشدة والحرب. والدال في الفخر والحماسة . والميم واللام في الوصف والخسبر . والباء والراء في الغزل والنسيب .وإنما هو قول إجمالي إذا صح من باب التغليب فلا يصح من باب الإطلاق ؛ لأن مناحي التحول من نغمة إلى أخرى في قافيسة الحرف الواحد أكثر من أن تحصى . فنغمة الراء مضمومة تختلف عنها مكسورة ومفتوحة . وهي وما قبلها متحرك غيرُها وما قبلها ساكن أو ممدود بحرف علة . وزنَّتها في بحر تخر وهكذا إلى ما لا نهاية له .

وغاية ما يقال في هذا الباب أن المعاني الشعرية كاللآليء المنثورة لا مرشد إلى إحسان نظمها في سِمطها خير من سليقة الناظم فإن جادت الصناعة بهـــرت البصر و إلا جاءت ركاماً بعضها فوق بعض وذهب خلل بنائــــها بنضارة روائها)(٢).

ثم يبين عيوب القافية بقوله: (لا حاجة بي إلى تقبيـ عيـ وب القافيـة كالاكفاء والإجازة والاقواء والاصراف فإن صغار الطلبة لا يجمعون في قـ واقى القصيدة الواحدة بين "فالح وشانح" أو "كمين وعميد" أو "رجُلُ وحَمَ ـ ل" أو "رأسُ ونَفْسا" وإنما أقول كلمةً في السناد فمنه ما يجب نبـ ذه مطلقـاً كسـناد التأسيس في الجمع بين المؤسس وغير المؤسس كأن تكون قافية "يتصبر" وأحرى "يتظاهر". ومنه المكروه وأن ورد قليلاً في شعر البلغاء كسناد الإشباع أي الجمع في القوافي بين نحو "مكارم" و"تفاقم" باحتلاف حركة الدخيل.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السابق : ص ۹٦ .

<sup>(</sup>۲) نفسه: ص ۹۷ .

ويقرب من هذا سناد الرّدف وهو أن يكون بيت مردفاً بحرف علة وآخر غير مردف كالجمع بين "قوم" و "حلم" وهو أكثر وروداً في الشعر الصحيح. ومنه الجائز الشائع وهو سناد الحذو وسناد التوجيه أي اختلاف حركة ما قبل الروي بين الفتحة والضمة والكسرة نحو "قَدُم" و"قَدَم".

وهذا النوع الأخير كثيرٌ في كلام النوابغ من المتقدمين والمتأخرين ومع هذا فقد اجتنبت في تعريب الإلياذة جميع أنواع السناد جائزها ومكروهها)<sup>(١)</sup>.

و لم يغفل الحداد الحديث عن موسيقى الشعر بل عقد مقارنة بــين الأوزان والقوافي في الشعر العربي ومثيلتها في الشعر الأفرنجي قائلاً<sup>(٢)</sup>:

(فإن وزن الشعر عندهم يتألف من الأهجية اللفظية وهي كل نبرة صوتية تعتمد على حرف من حروف المد سواء كان ذلك الحرف وحده أو مقترنا بحرف صحيح ويسمون هذه الأهجية في اصطلاحهم الشعري "أقداماً" وبسها تنقسم أبحر الشعر عندهم على حسب أعدادها في البيت فيكون أطولها ما تركب من اثني عشر هجاء وهو ما يسمونه الوزن الاسكندري نسبة إلى الاسكندر وأقصرها من هجاء واحد فقط بحيث يسوغ للشاعر عندهم أن ينظم القطعة بوزن أول أبياتها اثنى عشر هجاء ثم أن ينزل فيها بالتدريج إلى أن يختمها بحجاء واحد على ما يشبه بعض التواشيح الغنائية عندنا تقريباً ولكن أكثر الأوزان شيوعاً بينهم هو الوزن الاسكندري ومنه أكثر قصائدهم ورواياتهم ولكن يشترك في البيت الذي يكون من هذا الوزن أن ينتهي كل شطر منه عند الهجاء السادس بحيث لا تنقطع الكلمة في وسطه إلى سطرين بخلاف الشعر العربي الذي يجوز وصل الشطرين منه بكلمة واحدة وهو المعروف عندنا بالمول والشلي في ولكنهم يخالفون العرب في هذا القيد بأنهم يصلون بين البيت الأول والشلي في ولكنهم يخالفون العرب في هذا القيد بأنهم يصلون بين البيت الأول والشلي في ولكنهم يخالفون العرب في هذا القيد بأنهم يصلون بين البيت الأول والشلي في

<sup>(</sup>۱) الإلياذة ، ص ۱۰۰ .

<sup>(1)</sup> مختارات المتفلوطي ، ص ٩٥،٩٤.

7.7

المعنى واللفظ جميعاً بأن يجعلوا الفاعل قافية للبيت ويضعوا مفعوله في أول البيت التالي ، بحيث يضطر القارئ له ألا يقف عند القافية بل يصلها بما بعدها في الإلقاء ، وهو المذهب الذي أنشأه فيكتور هيجو أحيراً وعليه أكثر شعرائهم اليوم ، وبخلاف ذلك العرب فإن هذا يعد عندهم من العيوب ولا يتسامحون بوقوع شيء منه في أشعارهم ولو وقع في كلام أفحل شعرائهم كالنابغة الذبياني حيث يقول:

وهم أصحاب يـــوم عكـاظ ، إني شهدت لهم بصدق الــود مــني)(ً<sup>()</sup> وهم وردوا الجفال على تميم

ثم يوضح سهولة النظم على عدد الأهجية موجاً أنظار الشعراء إلى الشعر الأوروبي قائلاً: (لا يخفى أن إقامة الوزن في الشعر الأفرنجي على عدد الأهجية مما يسهل نظمه كثيراً ويبيح للشاعر أن يقدم ويؤثر في ألفاظ البيت ما شاء ويضع في أثنائه اللفظة التي يريدها ولا يختل معه الوزن عكس الشعر العربي الذي يعتمله وزنه على التفاعيل من الأسباب والأوتاد فإن تقديم الحرف الواحد أو تأخيره قله يؤدي إلى اختلال الوزن بجملته أو ينقل البيت من بحر إلى بحر آخر كما هو معروف عند أرباب هذا الفن. ومما تخالف الأفرنج فيه مخالفة لفظية مسألة القافية فإنسها عندهم لا تلزم الشاعر في أكثر من بيتين ولذلك كان شعرهم أشبه بالأراجيز عندنا على ما قدمناه قريباً ولكن لهم فيها قيداً آخر لا وجود له عندنا وهو أنهم يقسمون القوافي إلى مؤنثة ومذكرة ويقتضون أن تكون كل قوافي القصيدة مؤنثة فمذكرة على التوالي بحيث لا يتوالى على قافية مذكرة أو مؤنشة ،

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> السابق ، ص ۹۰ .

ويريدون بالقافية المؤنثة ما كانت مختومة بحرف صحيح فهم أبداً يعاقبون بين هذه القوافي إلى ختام القصيدة)(١) .

ويوضح الحداد أسباب تعدد القوافي عند الإفرنج مفضلاً اللغة العربية على الأوروبية بقوله: (وإنما جعلوا أبيات شعرهم على قواف متعددة لأن لغتهم ضيقة قليلة الألفاظ لا تتسع لالتزام قافية واحدة في القصيدة الطويلة على خلاف الشعر العربي الذي له من اتساع لغته واستفاضة ألفاظها أكبر نصير وأوفى مدد علي تعدد قوافيه والتزام الحرف الواحد فيها ومن الغريب أنهم مسع توسيعهم في القافية بكثرة تغيرها وعدم التزامها وجواز تكرارها نجدهم أكثر الناس شكوى من صعوبتها وقلة الظفر بالمحكم المتين منها ، حتى أن فولتير نفسه وهو من أكبر شعرائهم كان يتظلم منها ويسميها النير الثقيل والظالم الشديد وأن شاعرهم بوالو لما امتدح مولير الشاعر الروائي الشهير قال (علمني يا موليير أيسن تجمد القافية" ولا ننكر أن شعراء العرب يفتخرون بالقافية في شعرهم ويتباهون بالواقع على المحكم منها ويمدحون شاعرهم بأن القوافي تنقاد له وأنه يضعها في أماكنها ، ولكن شتان بين من يفخر بالقافية وهو يلتزمها في كل أبيات قصيدته وبين مسن يفخر بسها ويعدها نيراً ثقيلاً وهو لا يلتزمها إلا في كل بيتين من أبياته)(٢).

وذهب الخالدي إلى أبعد من ذلك حين دعا إلى التخلص من قيود القافيــة والحركات الرتيبة التي تدفع الشاعر إلى أن يخضع النص لها ، فيصرف همـــه إلى الشكل دون المضمون، .

ويؤكد على أن الشعراء العرب قيدوا أنفسهم باتباع القواعد التي تخطاها شعراء الأفرنج الذين صرفوا عنايتهم إلى الشعر المرسل المحرر من قيود النظم .

<sup>(</sup>۱) السابق: ص ۹٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نفسه: ص ۹۷ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب عند الأفرنج والعرب ، ص ١٣٧ .

ويتشهد في ذلك بفكتور هوجو قائلاً: (وكان بمجرد نظره في المواد تتفجر المعاني في قريحته فيزنها بميزان الحس ويصوغ لها على قدرها قوالب من الألفاظ والتراكيب كأحسن صائغ للحلي وأمهر سباك للمعادن . فكانت طريقته بادئ الأمر عبارة عن وصف الطبيعة ومناظرها البديعة ثم هجم على قواعد المتقدمين وأساليبهم هجمة الأمة المستيقظة من غفلتها وكسر القيود اليي قيد بسها بوالو عقول الشعراء ونبذ قواعد الطريقة المدرسية وراء ظهمهم وأصلح عروض الشعر الفرنساوي وغير تركيبه بمقاطع مختلفة وجوز تكميل معني البيت بالبيت الذي بعده فوضع الجملة الواحدة في بيتين مما لم يجوزه المتقدمون وجعل نظم الشعر موافقاً لاحتياجات الفكر .. وفتح لإخوانه من ذوي النشأة الجديدة طريقة مستحدثة في الأدب كانوا هائبين اقتحامها والولوج فيها .

فأوجد فيكتور هوكو بذلك الطريقة الرومانية وحاد فيها عن استعارات الطريقة المدرسية وتشبيها تها القديمة . و لم يتخذ كلام المتقدمين منوالاً لينسج عليه كما فعل أندره شينيه حاتمة أهل الطريقة المدرسية . بل اتخذ السوق الطبيعي والإحساس الباطني دليلاً له في النظم والنثر كما فعل المتنبي والمعري وأهل طريقتهما الخارجين عن أساليب العرب المتقدمين) (١)

وهو في هذا يؤيد خروج المتنبي والمصري على أساليب العرب المتقدمين ، كما يغلب التيار العقلي والحكمي على الجوانب الأخرى ويدعـــو صراحـــة إلى التخلص من قيود القافية مستشهداً بما فعل هوجو .

# الفصل الثاني: الحوار بين التيارين

## توطئة :

- اـ الشعر والتعبير عن الذات .
- ٦ـ إدماج الطبيعة في التعبير عن الذات

#### توطئة :

نتيجة لهذه الدراسات التي اتجهت إلى الشعر الأوروبي ووجهت أنظار الشعراء إلى محاذاته ورأى بعض النقاد أن شعراء التيار التراثي لا يبسطون شعرهم على حياتهم النفسية وحياة الكون من حولهم بل ينظمون في الموضوعات التقليدية وهو ما سماه بعضهم بشعر المناسبات. بينما هذه الدراسات وحسهت النظر إلى أن الشعر تعبيراً عن النفس بمعناها الإنساني العام وما تضطرب به من خير وشر وألم ولذة ومن جهة أحرى تعبيراً عن الطبيعة وحقائقها وأسرارها المبثوثة فيها ، فليس الشعر أناشيد وطنية ولا قومية ، ولا هو تسجيل لحسوادت الأمة وما يجري فيها ، بل هو تصوير لعواطف إنسانية تزدحم بسسها النفسس الشاعرة ، وتندفع على لسان الشاعر لحناً حالداً ، يصور صلته بالناس والكون من حوله .

وخلاصة القول إن أصحاب التيارين قد اختلفوا حول محورين : 1\_ إن الشعر تعبير عن الذات وليس تسجيلاً للمناسبات وهو المأخذ الذي أخذ

على التراثين .

٢\_ إدماج الطبيعة في التعبير عن عواطف الإنسان .

ويتحدث عبد القادر القط عن هذا الصراع قائلاً "وهكذا قام منذ بدايـــة هذا القرن صراع حاد ممتد بين القديم والجديد ، كما يحدث دائماً في مراحــــــل التطور الحضارية الكبرى ، نشأت عنه بالتدريج طلائع الحركة الوحدانية الــــــــــــــ ازدهرت بعد ذلك بسنين .

وكان أول ما افتقده دعاة الجديد في امتداد حركة الإحياء تلك الذاتية التي أفاضوا لحديث عنها في نقدهم النظري وحاولوا إبرازها فيما نظموه من شمسعر. ذلك أن الذين تابعوا تلك الحركة من المجددين قد اتجهوا موضوعياً اختفت فيسه

شخصياتهم وعبروا فيه عن قضايا عصرهم السياسية والاجتماعية وكفاح شعوبهم في سبيل الحرية والاستقلال تعبيراً كلياً مطلقاً يغلب فيه الجانب الفكري على النيزعة الوجدانية ويجنح بطبيعة الموضوع إلى النيرة الجهيرة والإيقاع الخطابي الذي يناسب طبيعة ذلك الشعر الجماهيري وأصبح هؤلاء الشعراء على اختلاف في الدرجة يماثلون فحول الشعراء في العصور القديمة ممسن كان عليهم أن يصوروا وقائع مجتمعهم مغفلين في الأغلب تجاربهم الذاتية ورصدهم الوجداني للحياة والناس وكان من الطبيعي أن تتماثل أساليب هؤلاء الشعراء من القدماء والمحدثين مع اختلاف تقتضيه طبيعة العصر وما جد من تطور لغوي وفني" ١٠٠ .

#### اـ الشعر تعبير عن الذات :

من منطلق المفهوم الجديد للشعر الذي حدده أصحاب هذا التيار بدأ المحوم من المحددين على شعراء التيار التراثي خاصة أحمد شوقي وحافظ إبراهيم. "وهكذا قامت حول شعر شوقي تلك الحركة النقدية المعروفة التي قصد بسها أصحابها أن يهاجموا القديم في أكبر ممثل له ويلفتوا الأنظار إلى ما يدعون إليه من حديد.

ومهما يكن من آراء هؤلاء النقاد من غلو أو تأثر بالأهواء الشحصية ، أو نقل مباشر لمذاهب النقد الغربية ومقومات الشعر الأوروبي ، فإنها وراء كل ذلك تمثل إحساس طائفة من الناس بالمدى البعيد الذي كان قد انتهى إليه التطور الحضاري حينذاك ، وبالحاجة إلى شعر من لون حديد يمثل طبيعة ذلك التطور) (٢).

<sup>(</sup>١) الاتجاه الوجداني \_ ص٥١ ص٥٦ .

<sup>(</sup>۲) السابق . ص ٥٢ .

وعند ذلك يقول العقاد في تقديمه لديوان المازي: (نحن اليوم غيرنا قبل عشرين سنة ، لقد تبوأ منابر الأدب فتية لا عهد لهم بالجيل الماضي ، نقلتهم التربية والمطالعة أحيالاً بعد حيلهم فهم يشعرون شعور الشرقي ويتمثلون العالم كما يتمثله الغربي .

وهذا مزاج أول ما ظهر من ثمراته أن نزعت الأقلام إلى الاستقلال ورفع غشاوة الرياء والتحرر من القيود الصناعية . وحسب الأدب العصري الحديث من روح الاستقلال في شعرائه أنهم رفعوه من مراغة الامتهان اليي عفرت جبينه زمناً . فلن تجد اليوم شاعراً حديثاً يهنئ بمولود ، وما نفض يديه من تراب الميت !

ولن تراه يُطري من هو أول ذامّيه في حلواته ، ويقذع في هجو من يُكْبره في سريرته ، ولا واقفاً على المرافئ يودع الذاهب ويستقبل الآيب ، ولا متعرضاً للعطاء ، يبيع من شعره كما يبيع التاجر من بضاعته وما بالقليل من هذه الروح الشماء في الأدب أن تجهز على آداب المواربة والترلف بيننا)(١) .

ويهاجم العقاد شوقي قائلاً: (في أحمد شوقي ارتفع شـــعر الصنعــة إلى ذروته العليا ، وهبط شعر الشخصية إلى حيث لا تتبين لمحة من الملامح ولا قسمة من القسمات التي يتميز بــها إنسان بين سائر الناس) (٢) .

ثم يقسم شعر الصنعة إلى:

١ ـــ زيف فارغ لا يمت إلى الطبيعة بواشحة ولا صلة .

٢\_ ما هو قريب إلى الطبيعة ولكنه منقول من القسط الشائع بين الناس (٣).

<sup>(</sup>۱) إبراهيم عبد القادر المازي \_ طبع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب . إبراهيم عبده وانظر عباس العقاد . مطالعات في الكتب والحياة . ط1 ،. المكتبة العصرية بيروت ، ص٢٣١.

<sup>(</sup>۲) شعراء مصر وبيئاتهم ، ص ۱۳۱ .

<sup>(</sup>۲)· نفسه ، ص ۱۳۱ .

وينسب شوقي إلى القسم الثاني من الصنعة .

(والحق أن شوقي ، ممثلاً للاتجاه الموضوعي ، كان بطبيعة وضعه وشعره هدفاً صالحاً لدُعاة الذاتية والوجدان . فقد أسرف في تجاهل وجدانه وأوغل في شعر السياسة والأحداث والمناسبات حتى ارتد بوضع الشاعر الحديث إلى ما كان عليه في العصر العباسي ، متطلعاً إلى مكانة "الفحول" من شعراء ذلك العصر . فهو يخاطب الخديوي عباس مشبهاً نفسه بأبي تمام شاعر المعتصم بقوله : وأنا الفتى الطائي فيله أبسا إسحاق

وقد يقال إن شوقي قد جرى في ذلك على عسرف الشعراء القدامسى والمحدثين إذْ يُدِلُون بمواهبم فيرون أنها تبذّ مواهب السابقين من "الفحوب غير أننا لو نظرنا في شعر شوقي بيداً عن حماسة دعاة الجديد وما يشوب نقدهم أحياناً من غلو أو هوى بي لرأينا أن اتجاهه إلى السياسة ووقائع الحياة العامة لم تصرفه عن تصوير حلحات نفسه ونفوس الآخرين فحسب ، بل طبعت شعره بشيء غير قليل من مظاهر التقليد الذي ينشأ بالضرورة حين يفقد الشاعر الإحساس الوحداني الصادق بالتجربة فيعتمد على ما يناسب التجربة العامة من مأثور . لذا وحد دعاة الذاتية في هذه المظاهر من تقليد التراث فرصة سانحة ليهاجموا شعر السياسة والمناسبات ساخرين نما قد يرون في بعضض تشبيهات الشاعر من مخالفة للحو النفسي ، أو في بعض مجازاته من صنعة ، وما في بناء القصيدة وأبياتها من "تفكك" ١٠٠ .

من المنطلق السابق في فهم الشعر الذي يجعل معرفة النفس معرفة للحياة تنفذ إلى حشايا ضميرها ، ومكنون أسرارها ، أنكر المجددون شعر المناسبات، ولم

**(1)** 

الاتجاه الوجداني في الشعر ، ص ٥٥ ، ٥٦ .

يعتبروه شعراً وطنياً أو قومياً ، تحب العناية به والوقوف عنده ؛ لأنهم يفهمون القومية والوطنية من خلال إدراك إنساني أعلى شأناً من خطبة تقال في موقف.

روفي هجمة المازي على حافظ بعكاظ سنة ١٩١٣ ، وقف من يدافعون عن حافظ ويقولون : إنه طرق باباً من الشعر لم يسبق إليه ، وهو تسجيل الحوادث اليومية في شعره من زلزال مسينا ، إلى حرب طرابلس ، إلى حريق ميت غمر إلى غلاء الأسعار ، إلى عديد من الحوادث والمناسبات التي لا تدخل تحست حصر .

ورد عليهم المازي قائلاً: ".. كأن (حافظ) لم يُسبق إلى ذلك ، وكـــأن العرب لم تجعل شعرها ديواناً لأخبارها وأيامها ووقائعها)(١) .

(ويأتي العقاد سنة ١٩١٤ فينادي بنفس فكرة المازي ، ويستحلي حوانبها ويزيد عليها ، ويبدأ فيرفض تقسيم الشعر إلى اجتماعي ، وغـــــير احتماعي ، وغــــير احتماعي ويرفض أن يكون الشعر الاحتماعي باباً جديداً في الشعر ويقول : "... وإلا فــلي شعر أقدم من الشعر الاحتماعي عند العرب؟" .

ثم يزيد بعد توضيح الفكرة السابقة قائلاً: "إننا لا نعرف شـعراً يرويـه الناس ويقال إنه يعني قائله وحده ؛ لأن شعر النفس يعني كل نفـس ، والشـعر الذي لا يعني قراءة لا يستحق أن ينظم ، وما من شعر نظم إلا وهو بـهذا المعنى شعر يخاطب الأمة ، أو يدون حادثاً قومياً ، أو عملاً من أعمال الجماعات. وربما خدعك الشعر الاجتماعي عن حالة الأمة لخطأ في رأي صاحبه وانحراف في نظره إلى الحوادث ، وتقديره لها ، و لم يخدعك شعر الغزل مثلاً ، وهو أخص القــول بقائليه ، لأن الغزل هو في آن واحد مسار نفس الرجل ومعيار قيمة المرأة..)(٢) .

<sup>(</sup>١) الحوار الأدبي حول الشعر : ص ٤٦٦ ، وانظر : عكاظ ـــ ١٩١٣/٨/٨ هـــ .

<sup>(</sup>٢) السابق ، ص ٤٦٦ . وانظر : محمد سيد الكيلاني . فصول ممتعة ط١٩٥٧ ــ ص

ويأتي شكري عام ١٩١٦ في مقدمة ديوانه الرابع فيشجب شعر المناسبات حيث يقول: " ... وبعض القراء يهذي بذكر الشعر الاجتماعي ، ويعني شعر الحوادث اليومية ، مثل افتتاح خزان أسوان أو بناء مدرسة .. فإذا ترفع الشاعر عن هذه الحوادث اليومية ، قالوا : ماله ؟ هل نضب ذهن ، أم خبت عاطفته أم دجا خياله؟ ، ويجعلون منزلة الشاعر على قسدر عدد قصائده في تلك الحوادث.. وليس أدل على فوضى الأدب وفساد ذوق الجمهور من هذا الهراء . كأنما الشعر حريدة منظومة ، أو كأنما الشاعر مصنع لصنع الأوزان . وإنما الشاعر هو الذي يحاول أن يبلغ إلى أعماق النفس وأن يضرب على كل وتر من أوتارها، والذي تسمو معه النفس عن تلك الحوادث إلى سماء الشعر فينشقها نسيمه وينعشها بنفحاته ، ويسمعها من ألحانه ، ويريق عليها من ضيائه ويرفعها عسن منزلة البهم إلى منزلة الآهة) (١)

ثم يعود الأستاذ العقاد عام ١٩٢٧ ليتناول أبعاد هذه القضية، فيكشف الغطاء عن الدور الحقيقي للشعر في الحياة ، وعن طبيعة علاقته بحوادثها ومناسباتها المختلفة .

يقول: (سمعنا في إبان النهضة الوطنية أناساً يسألون أين شعراؤنا في هــذه النهضة ؟ وأين أثر الشعر المصري في إيقاظ الهم وإذكاء الشعور ؟ ولما أن بحثــوا دواوين الشعراء ، فلم يعثروا فيها على نشيد وطني ، ولا على قصيدة حماسية تثير النحوة وتحث على المطالبة بحقوق الأمة ، ولا على خطبة سياســية منظومــة في أخبار الحوادث اليومية ، أو في دروس الوطنية والاجتماع ، عادوا ينكرون فلئدة الشعر أو يظنون شعراءنا بدعاً بين شعراء الأمم الذين نفعوا أوطانــهم وخدمـوا لمضاتــهم وكان لهم أثر محمود في حوادث عصرهم ويسألون : إذن ما فـــائدة

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن شكري ــ الديوان ــ جمع وتقديم نقولا يوسف . ط١٩٦٠م ــ ص ٢٨٩.

ويجيب الأستاذ العقاد إجابة رائعة مفصلة موجزها: (أن اشتراط فالمناه العينها من وراء العلوم والفنون قضاء مبرماً عليها .. وأن النهضة العلمية مشلاً في البخار والكهرباء لم تحدث ، لأن الباحث أو العالم وقف وحدد الفائدة ثم مضى يطلبها ويحققها .ذلك على وجه اليقين لو حدث لكان حسراناً للفائدة المقصودة، وغير المقصودة التي تلقى بها مصادفات البحث في طريق البهاحثين .. وإنما الحصاد الهائل لكل نتائج العلوم والفنون يأتي من بدايات متفرقة ، كثير منها لم يخطر ببال الباحث في بداية الأمر .

هذا شأن العلم فما الظن بالشعر ؟؟ وهو ضمائر وخوالج ، شعور وشحون ترجع إلى الإحساس المحض أو إلى الكلام و الأنغام .. كيف إذن تضبط فوائسده وقتاً لوقت وساعة لساعة ؟ و كيف تقاس بمقياس أحوال المعيشة وشئون السياسة والاقتصاد ؟

على أن جوهر الإفادة في الشعر ليس بما يقال على الألسنة بل بما يسري في النفوس وما يحركه من بواعث الشعور . ومن هذا الفهم "نريد أن نبين خطأ الناقدين الذين ينكرون أثر الشعر في نحضة من النهضات لأنه لم يكن يحض الناس على المكارم الخلقية والفرائض الوطنية باللفظ الظاهر والدعاء الصريح ، وأن نقول لهؤلاء الناقدين إن الشعر الصحيح هو عنوان النفوس الصحيحة..)(٢) .

(وهات لنا الشاعر الذي ينظم قصيدة واحدة يحبب بـــها الزهـرة إلى المصريين ، وأنا زعيم لك بأكبر المنافع الوطنية وأصــدق النـهضات ، و أهنا مسرات المعيشة ، ومباهج الحياة ؛ فإن أمة تحب الزهرة تحب الحدائق ، وتحــب

<sup>(</sup>١) عباس العقاد . ساعات بيت الكتب والناس . ط ١٩٥٢م ، ص ١٨٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السابق ، ص ۱۸۱ .

التنظيم والتنسيق وتحب النظافة والجمال ، وتحب العمارة والإصلاح ، ولا تطيق أن تعيش في الفاقة والجهل والصغار ...)(١)

ويعلق أبو الأنوار على آراء العقاد قائلاً: (يوضح الأستاذ العقاد أنه ويسمه للشعر إذا حدثنا عن الاجتماعيات والحماسيات والحوادث التي تلهج بها الألسنة ، والصيحات التي تهتف بها الجماهير ولكن الشاعر إذا نظم فيها ينظم بالدافع الحق للإبداع الفني ، ولا يخرج في طور من أطوار القول على روح الفن ، أي لا يكون خاضعاً لأي اعتبار آخر خارج الروح الفنية ، وبواعثها كما نرى في خضوع شعراء المناسبات للمنافسة وللجمهور ولغيرهما ... على يعلمونه هم ، فيتحول الشعر على أيديهم إلى خطبة شعرية ، ويصبح نوعاً مسن الملق الرخيص إذ الأصل أن يكون الشعر شعوراً حقيقياً أثمرته نفس صاحبه وليس خطبة منظومة منغومة دعت إليها المناسبة) ٢٠٠.

ويستشهد عبد القادر القط بقصيدة النيل على الموضوعية عند أحمد شوقي قائلاً: (وقد تتضح هذه الحقيقية بالمثال لو حللنا قصيدة من حير قصائد شوقي وأبعدها عن المناسبات، هي قصيدة "النيل"، فسنرى الفرق ظاهراً بين طريقته الموضوعية الخالصة وما كان يمكن أن تجيء عليه القصيدة لو أنه اتبع الأسلوب الذاتي الذي يصور حقيقة شعوره وشعور غيره من المصريين بالنيل .. وللنيل صورتان، إحداهما تقليدية مألوفة تصور جلاله وقدمه وفضله على الحضارة وعلى الحياة في واديه، وأحرى تقوم على إحساس الناس الحقيقي به وقد أناقض بعض جوانب الصورة التقليدية الأولى .

فالمصريون المحْدثون لا يرون في النيل كائناً سحرياً غامضًا حباراً، ولا يغلّفونه في أنفسهم بأساطير التاريخ وحقائقه ، بل يحسون به نــهراً وديعاً جميـلاً

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نفسه : ص ۱۸۲ ، ۱۸۳ .

<sup>(</sup>٢) الحوار الأدبي حول الشعر \_ ص ٤٦٩ .

عمارسون حياتهم على شاطئيه ويفيدون مما يحمه لله من خير وخصب، ويستمتعون على صفحته بكثير من ألوان اللهو ، ويقترن في نفوسهم بالعمل والزرع والحصاد وغير ذلك من الوان الحياة . وقد كان شوقي يعيش في منزل على شاطئ النيل ويشهد غدو الناس ورواحهم على ذلك الشاطئ ، ويسرى الأشرعة البيض تخفق على مياهه الصافية ، ولعله كان يجلس في أمسيات الصيف في شرفته فيرى تألق أشعة القمر على مياهه ، وقد ينتهي إلى سمعه غناء مارح أو إيقاع مجداف . ومع هذا ، تجاهل ذلك كله في قصيدته والتفت إلى تلك الصورة التقليدية للنيل ، فصوره في المقطوعة الأولى كائناً حباراً غامضاً ، وتساءل في إكبار عن منبعه ، وتحدث في أبيات قليلة عن فضله على مصر ، معتمداً على المفارقة اللفظية والصنعة البيانية المألوفة من التراث ، كما في قوله ، مشهراً إلى الأرض) (١) :

تسود ديباج أإذا فارقت ها فإذا حضرت أخضوضر الاستبرق (٢) والماء تسكبه فيسبك عسجداً والأرض تُغرقها فيحيا المغرق ثم يخلص بعد ذلك إلى الأساطير والتاريخ في قوله (٣):

دِينُ الأوائلِ فيـــك ديــن مــروءة لِمَ لا يُؤلَّه مـــن يقــوت ويــرزق!

ويمضي بعد هذا في تصوير حضارة الفراعنة ويُفيض الحديثَ عن أسطورة عروس النيل ، لم يعرض فيها ببيت واحد لمظاهر الحياة الحديثة على شاطئ النيل ولا لإحساس الرجل العصري به (١٠) .

<sup>(</sup>۲) الديوان ج١، ص ٦٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الديوان ، ج١ ص ٦٦ .

<sup>(</sup>١) الاتجاه الوجداني ، ص ٥٨ بتصرف .

(ويتسم أسلوب الشاعر في القصيدة بما أشرنا إليه من إيقاع كلاسميكي ينبع من تلك "التساؤلات" المتلاحقة في عبارات بُني بعضها على غرار بعض في تركيبها الأسلوبي لينتج من تكرار بنيتها هذا الإيقاع:

وبأيّ كفٌ في المدائين تُغدق؟ (١) عليا الجنان جداولا تسترقرق! للضفتين جديدها لا يخلق) (٢) من أيّ عسهدٍ في القسرى تتدفق! ومن السماء نزلت ، أم فُحّرتَ مسن وبأي نسولٍ أنست ناسعُ بسردةٍ

ثم يتحدث عن احتفاء ذات الشاعر في هذه القصيدة قائلاً: (ومع أن إكبار الشاعر للنيل لا يخفى ، يظل وجدانه مستتراً وراء الصور البيانية المتلاحقة وصور الاستفهام المتتابعة وذلك التوازن الذي يقيمه بين شطري البيت عن طريق التماثل الكامل في بنية العبارة كما في شطري البيت الأول ، أو التقابل بين الألفاظ كما في قوله :

حمراء في الأحواض إلا أنها بيضاء في عنق الشرى تتألق<sup>(٣)</sup>

والماء تسكبه فيسبك عسجداً والأرض تغرقها فيحيا المغرق

<sup>(</sup>۱) الديوان ، ج۱ ، ص ۲۵ .

<sup>(</sup>٢) الاتجاه الوجداني : ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الديوان ج١، ص ٦٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نفسه : ص ٦٦ .

ويكتمل لعبارة الشاعر إيقاعها التقليدي بتذييل الأشطار الأولى من أبياتــه ببرهان يؤكد معناها ، كما في قوله : دين الأوائل فيــــك ديــن مــروءة لم لا يؤلَّه من يقوت ويــرزق (١)!) (٢)

أو بإيراد صفات وأحوال في الشطر الثاني تؤكد ما جاء به في الشطر الأول ، من مثل قوله :

عذب المشارب مدده لا يُلحق (٣) يُعري على سنن الوفياء ويصدق مبن راحتيك عميمة تتدفيق يعَري ويُصبع في نداك فيورق

دانوا ببحر بالمكارم زاحر متقيِّد بعد هوده ووعدوده يتقبل الوادي الحياة كريمة متقلِّب الجنبين في نعمائد

بالوارين ، ولا خوانــــك ينفـــق(٤)

أو بالتقسيم الإيقاع ، كما في قوله : تسقى وتطعم ، لا إنــاؤك ضـائق

ما جف أو ما مات أو ما ينفــــق (٥)

وقوله: "متقيد بعهوده ووعوده" وقوله: وإليـــك بعـــد الله يرجـــع تحتــــــه

<sup>(</sup>۱) نفسه : ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) الاتجاه الوجداني : ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ج١، ص ٦٦، وانظر الاتجاه الوجداني، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٤) الديوان ، ج١، ص ٦٦ وانظر : الاتحاه الوجداني ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ج ۱ ، ص ٦٦ .

ثم يقارن عبد القادر القط بين هذه القصيدة وأغنيته أحمد شوقي عن النيل قائلاً: (ومن الطريف أن "شوقي" حين تحدث عن النيل في إحدى أغانيه العامية التفت إلى و حوده العصري القائم في نفوس من يعيشون على ضفافه فقال عنه "حِليوَة أسمر"، ووصف الأشرعة البيض على صفحته فسمّاها "حمامة بيضه بفرد حناح"، وتحدث عن متع الناس على ضفتيه وفي زوارقه . وترجع هذه المفارقة إلى أن الشاعر في أغنيته قد أطلق نفسه على سجيتها واستجاب لمشاعره الذاتية ولطبيعة الأغنية ، فأخرج نفسه إلى حين من ذلك الإطار الموضوعي الذي تسبرز فيه دائماً الصور الشعرية الكلاسيكية .

وتختلف النظرة الموضوعية عن الموقف الذاتي في أن الأولى تستغرق التحربة في صورتها الكاملة على حين يتمثل الموقف الذاتي في رؤية خاصة تُعنى بـاحد حوانب الصورة وتربط بينه وبين وجدان الشاعر)(١)

ويدافع شوقي ضيف عن أحمد شوقي قائلاً:

(وعباس العقاد محق حين يزعم أن شوقي لا تتضح شخصيته في شعره ، ولكن الحق يجانبه حين يضع هذه المقدمة لينتهي منها إلى أن شعره ليسس شعر النفس الممتازة ولا شعر النفس الحاصة ، وهو لذلك ليس رسالة حياة ولا نموذجاً من نماذج الطبيعة ، يريد أن يجرِّده بذلك من حاسة الشعر)(١) .

فيتصدى شوقي ضيف لهذه الهجمات قائلاً: (إن شوقي ليس من الشعراء الذاتيين الأنانيين، وإنما هو شاعر غَيْري ، ولست أدرى لماذا نَحْجُرُ على شوقي، ولا نجعل له هذا الاتجاه في شعره مذهباً اتخذه في فنه ؟ إننا حين لهمل ذلك ولا نذكره نكون قد تعمدنا أن لا ننصفه ، حقًا لو أنه ادعى أن شعره صورة نفسه وشخصيته بالمعنى الدقيق لكان من حقنا أن نعارضه وأن نأخذ على يده، ولكنه

<sup>(</sup>۱) السابق: ص ٥٢ ـــ ٥٣ .

<sup>(</sup>۱) شعراء مصر وبيئاتسهم ــ ص ١٣١ .

لم يتقدم بهذه الدعوى ، بل لم يفكر فيها ، فقد كان يحلم بالعالم من حوله وأحداثه وحقائقه ، ولم يكن يُحلم بنفسه ، ولا اتجه إلى وصف ما يجري في سراديبها المظلمة ، لأنه رأى أن لا يكون شاعراً نفسانياً ، ولا شاعر شحصية بالمعنى الذي يريده عباس العقاد ، وإن من الظلم للشاعر أن تقيسه بمقياس لم يفكر فيه ، وأن نسأله عن قسماته وملامحه ومزاجه وميوله النفسية وهو لم يُعْنَن بشيء من ذلك)(١).

ثم يُفصل في دفاعه عنه مثبتاً أن شعر شوقي لا يخلو من العاطفة قـــائلاً: (ليكن شوقي شاعراً غيرياً أو شاعراً غير ذاتي ولا شخصي ، فإن ذلك لا يخرجه من عوالم الشعر الحالمة ، وأيضاً فإنه لا يخرج شعره من عوامل النفوس الممتازة أو الخاصة ، ولا يجرَّده من رسالة له في الحياة . ولقد اندفع في غيريته تلك يؤمـــن مثالية خلقية عُني بالدعوة لها في شعره ، كما آمن بضرب من النقد الاحتماعي أذاعه في قصائده ، ومن الظلم له أن نحرمه من رسالة له في الحياة فكر فيــها أو عاش خلالها .

إنما هي نزعة فيه ، و على أساسها ينقسم الشعراء إلى غيريين وأنانيين وهي عواطف رقيقة رقة شديدة" .

### ٦ـ إدماج الطبيعة في التعبير عن الذات :

من المنطلق الجديد لمفهوم الشعر وأنه تعبير عن الذات الإنسانية، والطبيعة وحقائقها التفت المجددون إلى مشاهد الطبيعة التي اتخذها الشعراء الأوروبيون من قبل رموزاً لعالمهم النفسي وخلعوا عليها من مشاعرهم الذاتية .

"فالبحر عند هؤلاء الشعراء رمز للأسرار والامتداد والأبد، تتداولها أحوال من الثورة والهدوء ومن الكدرة والصفاء تمثل أحوال النفسس وتقلب الوجدان ، وفي رحابهما من الجمال والاعتزال ما ينتزع الشاعر من معسترك الحياة والناس إلى مجالي التأمل والاستشراف والذكريات .

والليل \_ مفرداً أو مقروناً إلى البحر أو الصحراء \_ محال آحـر يثبـت الشاعر في سكونه وظلمته حزنه وغربته وحبه الضائع وآماله المفقودة بعيداً عـن أعين الناس .

ونلتقي في ديوان شكري الأول بقصائده "خطرات في المساء ، حنين الغريب عند غروب الشمس ، وصف البحر" وفي ديوان العقاد بقصائده "فرضة البحر، شاطئ بحر الروم ، خواطر الأرق ، وقفة في الصحراء ، البدر في الصحراء". وفي ديوان المازني "البحر والظلام، وخواطر الكلام") (١).

ويجمع العقاد بين الليل والبحر في مقطوعة يتجلى فيها ــ على قصرها ــ الموقف الرومانسي من الحياة والناس ، وذلك في قوله :

غرب البدر على البير الم دفين بقر وهوى النجم؟ أم أوى خلف ستر؟ (٢) ضل هادي العيون واحلولك الليل فلا فرق بين أعمى وهرسر ماج حتى كأنما يصدم البحر بموج مسن بحره مسبكر وترى البحر تحسب الماء حسرا وكأن السماء أعماق بحسر

<sup>(1)</sup> الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ــ ص ١٤٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الديوان : ص ٧٣ .

لم یعد مید شد سرگ قید شد سر إذا کنت لا تری وجه حسر وأبكي نفسي وأنشد شعري

(والحق أن هؤلاء الشعراء قد أكثروا من الحديث عن البحر والصحــــراء حتى أصبح كل منهما يكاد يكون بديلاً لنفس الشاعر والحياة معادلين لهمـــــا . ومن ذلك قول المازني :

وصرت أنكر أيامي وينكري إذا سمعت لريح الليل زمزمة إذا سمعت لريح الليل زمزمة كالبحر نفسي ، لا مأوى ولا سكن أقول في الصيف ويلي مرن سمائمه وقوله:

وقوله: ماكان ذلك ظنّي بالحياة، ولا ولا توهّمت أن الناس كلمهمُ وأنهي موجهة في زاحر لجِسب

بحر ، كما شاءت الأقدار ، مصطحب

صفو الذاذات من قصف وإصباء حسبتها نادياً ألحان سراتي ولا قرار لها ، من فرط ضوضائي وفي الشتاء ألا بعدداً لمشتائي

قد ترت أن تجلب الآفات أذهان في السر والجهر غيالات وذؤبان من الورى ماله، كالبحر، شطآن أصم ليسس له باللّين إيذان) (1)

ولقد تلقى أشحان الشاعر وأحزانه على المشهد الفاتن ، مشهد الربيع الضاحك بالنّور والزهر والطير، فإذا الأرض غير الأرض، وإذا الشدو ما هو شدو، ولا الروض روض، وهل المشهد ، أي مشهد ، إلا ما تراه العين ، وتحسّه النفس ، فإن كانت هذه فرحة مطمئة جميلة كان المشهد ضاحكاً جميلاً ،

والعكس صحيح أيضاً حتى ولو كان المشهد هو الربيع في إبّانه ، والجمــــال في عنفوانه . يقول العقاد الحزين القلب ، الكئيب النفس ١٠٠٠ :

> وتكاد تُنسيني صوادحُ أيكه فالآن لا شدو الطيور برائع وكأن نوار الحدائق طاقتة وأرى النّدى دمعاً وكنـــت إخالُـــه

قد كنت آنسس بالربيع إذا أتسى أنس المتيسم بالحبيب الطارق (١) عزفُ القيان علي الجماد الناطق سمعسى ولا روضُ الربيسع بشسائقي أنثرت على قبري سرور الزّاهيق دُرًا يُنــاظر بزهــره المتعـانق

فالعقاد يرى الربيع حزيناً ويرى الخريف ضاحكاً مبتسماً بما تعكسه نفسه علي، مظاهر الطبيعة فهو حزين في الأولى ضاحكاً في الثانية .

ويعلق يحيى شامي على ذلك قائلاً: (وغريب أمر العقاد يحـــزن فــيرى الوجود حزيناً، والربيع، وأوجش الروض، وعافت الطير الشدو، رأيته نشوان بالصمت الناطق، يقظان وما هو بيقظان: ) ٣٠

وطلّت ها الحياة (٤) روضيتي ظلَّكها الصميتُ هجع\_\_\_\_ من\_ها ذراه\_\_\_\_ا ف\_\_هي نش\_\_اوي حالـ\_\_ات واحتوتــــها النفحـــــات س\_كنت نفسي إليها مشيى فيها السيات كسيكوك العين بالليل

يحيى الشامي \_ العقاد كاتباً وشاعراً \_ ط١ \_ دار الفكر العربي \_ بـــيروت \_ ١٩٩٥م \_ سلسلة أعلام الفكر العربي .

عباس العقاد \_ الديوان \_ تقديم أحمد إبراهيم الشريف \_ المكتبة العصريمة ص ٧٤ \_ (1) ج۱ ـ ص۱۰۲ .

<sup>(</sup>٣) السابق: ص ٧٤.

الديوان ج٣ ـــ ص ٢٤٢ .

فلها مِ ن حالتي ها تحسب الحلم عياناً تحسب الحلم عياناً وتخال الحِ س حلماً بعما بعما بعما بعما الروضة ها محت الروضة ها حجّالا الحجيدا كال سكون مرت وحياة

سهوة ثم التفات التفات التفات التفات التفات التفات الله الله الله الله التفات التفات التفات التفات التفات الخلاص التفات الخلاص التفات التفييد التفيد التفييد التفييد التفييد التفيد التفييد التفييد التفيد التفييد الت

ثم تعود نفس العقاد إلى الاستقرار فيرى جمال النفس في داخله منعكســـاً على جمال الربيع في الواقع ويعلق يحيى شامي على ذلك قائلاً :

(ليس أجمل في الطبيعة من الربيع ، وإن أجمل ما في هذا أزهاره وأنــواره، وإن الورد بأشكاله وألوانه في السنام الأعلى من الأزاهير، كيف لا وهـــو زينــة الأرض والبساتين والرياض، ومتعة العين، وبحجة النفس، وجلاء الهـــم . يقــول العقاد من شعر لا يخلو من إحياء وتشخيص) ١١٠ .

أراح الوردُ عازفة النفوسوس وغرد هاتف الأطيارِ لمسا وأشرقت الرياض على السروابي نديم الكأس طف بالروض تنظر تبسم في خمائله النشاوى يُحيّل ناطقاً لسولا حياة أطل مسن الرغام كأن روحاً كان غصونه والورد فيسها

وأشرق نحمه بعد التحوس ١٠٠ التحوس ١٠٠ المستان عن خدر العروس مكلّف ألف القي والسرؤوس عصون المورد مترعة الكؤوس غصون الورد مترعة الكؤوس فأضحك غُرّة الزّمن العبوس ثناه عن مجالسة الجليسس تنادي الناس مِن خلف الرّموس مباخر في محساريب المحسوس

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السابق ص ۷۵ .

<sup>(</sup>۲) الديوان: ج١ ص ١٢٣ ــ ١٢٤ .

### محامرُ للطبيعةِ أزحتها وخصّتها بقربان الشــــموس

ويخاطب العقاد وردته لتشاركه حزنه ، (فهل تسمع الوردة نداءه فتحــزن

لحزنه ، وتشجي لشجوه؟ ربّما ١١ :
وردتي فيم أنسب ضاحية
فيم هذا الجمال يُحزنيني
كنت أهوى الورد أصلحها
هو في نيّيني هديته
وأخال القبول يرمقه
ثم ولّي الهوى وأعقبيني
فإذا الورد غصّة وشيحي

بلمح البشر من مَن لحاراً وونق فيه كالمران لي فرحاً ما لذكرى الحبيب قد صلحا وهو فوق الغصون ما برحا واضحاً فيه كلما وضحا فيه كلما وضحا نظراً يُنكر النّاهار ضحى يستراءى بالهجر لي شاحرا وق العان حساء واق في العين حساء مرحا

ويعلق يحيى الشامي على ذلك قائلاً:

(لقد تكون الوردة، في نظر الشاعر، مثلاً للحياة الدنيا، تختصر آلامها ولذاتها، وأفراحها وآلامها، إنها بملمسها الناعم النضر، كالدنيا النضرة، وباشواكها، مرّ الحياة وصعابها، وهل الحياة إلاّ الفرح والسترح، والدهر إلاّ إقبال وإدبار).

ويقارن العقاد بين الوردة في جمالها ونضرتها وبين الدنيا ونضارتما قائلاً:

<sup>(</sup>١) العقاد كاتباً وشاعراً ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>۱) الديوان ، ج ٤ ، ص ٣٣١ .

جردتها من شوكها ومنحتي ولمستها بيدي فلان ممسسها ولمستها بيدي فلان ممسسها قولي بحقك وهو في دين الهوى أنزعت منها شوكة منظورة أمْ هكذا الدنيا لكل مسرة

وردا بغيرِ شَــباتهِ يتضــوعُ (۱) و بمهجتي الحـرَّى فباتت تدمـع قسـم تخـرُ له الجباه وتخشـع و تركت فيها شوكة لا تنــزع آلامُـها ولكــل آسٍ مبضـع

وقد أبدع حــــليل مطران في إشراك الطبيعة في عواطفه الذاتية ونظــــم في ذلك الكثير من القصائد ومنها "المساء" و"الوردة والزنبقة".

(لكن الشاعر في هذه المرة يلتفت التفاتاً أوضح إلى الطبيعة في قصيبة "الوردة والزنبقة" ، فيتخذ من بعض عناصرها "معادلاً" لذلك الحسب الضائع والفرقة المضروبة. فالفتاة تخرج في مطلع الفجر إلى حديقة دارها تتنسم بعضل الروح والعزاء في جمال أزهارها، وتقطف بعضها لتتسلى بمرآها في الدار٢٠، وتقع عيناها على زهرة "حزينة مستكينة" وعود فارع من الزنبق، يشيران عجبها وعطفها. ثم يَفِدُ أبوها فيكشف لها عن صلة عاطفية بين الوردة وعود الزنبق ترمز حون أن يدري إلى تلك الفرقة التي ضربت بين الفتاة ورفيق صباها. وهكذا تصبح الطبيعة في القصيدة الوجه الآخر من وجهي الصورة، ويتحد الرمز والحقيقة عند الفتاة في النهاية. وتلك سمة معروفة من سمات الرومانسية إذ يمزج الشاعر بين عواطف البشر وما يخلع على عناصر الطبيعة من "مشاعر") ٣٠٠ .

<sup>(</sup>۱) الديوان <u> ج ٤ \_ ص ٣٣٣ .</u>

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السابق ـــ ص ۷٦ .

<sup>(</sup>٣) الاتجاه الوجداني ، ص ١٠٠ .

يقول الشاعر على لسان الفتاة ١٠٠: تفقدتها والفجر يفتح حفنه إلى أن بدت لي وردة مستكينة لها طلعة الجـاه المؤتـل والصـبي تلوح عليها للكآبة والأسيى ويُكسبها معنين الحياة ذبولُها مليكة ذاك الروض جاور عرشـــها أغر المُحيّا كالصباح نقيّه إذا ما استمالته إلى الـوردة الصبَّا فبينا يدي تمتد آنا إليهما إذا والدي قد طوّقتيني يمينه فقبّلتُ ظماًی کان عمهجتی فقال ومــا يـدري بموقع قلـه شفيقاً بحال الزهرتين فوأده بثنية عفوا عنهما فكلاهما فلا تبقى سيف القضاء إليهما حبيبان سُرا ساعة ثم عوقبا وإن لهذين العشيقين حادثي فقد جاورت هذي الوفيّـــة إلفّـها فكان إذا مرت به نسم الصبا يداعبها جهد الصبابة والهوى

كما أنبته الوســنان والجفــن مثقـــلُ كأن دمـــوع الفحــر فيــها تَــهلُّلُ وفي الوجه تقطيب، لمن يتامل مخالِلُ دقّـت أن تُرى فَتُحيّـلُ لدى ناظريها فهي في النفيس أجمل من الزنبق العاتي مليك مكلل له قامـة كـالرمح أو هـي أعـدل فــلا ينشــني كــبرأ ولا يتحـــــول ويمنعيني الإشفاق آنا فاعدل وفي وجهه دمع مــن العــين مرســل لظى النار، والشيب المقبل منهل لما هو منن أمري وأمرك يجهل شفيعاً بما في وسعه يتوسسل شقيٌّ يـودَّ المـوت والمـوت مـهل على أنه يشفيهما لو يعجّل! طويلاً كذاك الدهر يســـخو ويبخـــل غریباً ، بودی أن أرى كيف يكمـــل إذ الإلف مياسُ المعاطف أميل يُسر إليها سِر من يتغرزل ويعرض عنها لاعباً ثم يقبل فلم تَثنن عطفيه جنوب وشمال

ولكنه، لم يلبث الغصـــن أن جفـــا

<sup>(</sup>۱) الديــوان ، ص ۱۳٤ .

فتق عليها بَيْنُه وهو جارها وعما قليل يقضيان من الجوى فوارحتما هندي حقيقة حالنا فوارحتما هي الهوى ، وحديثنا أقبّل ذاك الغصن كل صبيحة وأنظر أخيى في الشيقاء، كانني

وباتت لفرط الحزن تذوي وتنحل وإن صح ظين فهي تملك أول رآها أبي في الزهرتين تَمتّلل حديثهما بين الأزاهر يُنقلل كيأني للنئي الحبيب أقبّل ل

ويعلق عبد القادر القط على هذه القصيدة قائلاً:

(ولا شك أننا نلمس في هذه المقارنة بين حال الزهرتين وحال المحبين شيئاً من حيال الرومانسية الجامح وإسرافها العاطفي الذي يخلع على مظاهر الطبيعة كثيراً من صفات الأحياء ومشاعرهم. ولعل لجوء كثير من الشعراء الرومانسيين إلى الإطار القصصي هو فرار من الكشف المباشر عن عواطفهم الحادة، واحتماء، وراء أحداث القصة وشخصياته ورموزها، مما يجدُ الشاعر أحياناً من مهانة أو شعور بالغضاضة إذا صرح بما يلقي في الحب من شقاء أو حرمان (١١).

ولقد أبدع شعراء التيار التراثي في وصف الطبيعة لكنهم لم يمزجوها بعواطفهم وأحاسيسهم ولم يتفكروا في حقائقها وأسرارها وهو ما تقتضيه طبيعة البعث التي كانت على عاتقهم وهو ما جعل رواد التحديد يحملون عليهم ويصمونهم بالقصور والجمود.

وقد نقد العقاد على شوقي قصيدته التي ألقاها في حفل تكريمه وتعـــرض فيها لوصف الربيع نقداً لاذعاً وصفه شوقي ضيف بقوله (أما العقاد فيرسل نقـده دائماً على شوقي كأنه شُواظ من نار، يريد أن يحرق به شعره وفنه، لعله يكــون "بخوراً" لفن الجيل الجديد وشعره الجديـد كل الجدة في تقاليده الفنية المكتســبة

<sup>(</sup>۱) الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر ـــ ص ١٠١، ١٠١.

من الغرب. وكان ينتهز كل فرصة ينشر فيها شوقي قصـــائده ليــأخذ عليــه مسالكه، وكان من أهم هذه الفرص قصيدة شوقي في مهرجان تكريمه، وهـــي قصيدة طريفة، يفتتحها بوصف الربيع وإقباله، ويجري الوصف على هذا النحو:

وب أنواره وطيب زماني مهر جانه وشب الزمان في مهر جانه فيه مشي الأمير في بُستانه فيه مشي الأمير في بُستانه طول ألهاره وعَرْضُ جنانه فطاب الأديمُ مسن طيلساه فصل الماء في الربي بجُمانِ في ألوانِ عليه وسحرُ بَنانه وسحرُ بَنانه وتلا طَيْرَ أيكه عُصْن بانه و وحدانه كتغنّي الطروب في وجدانه ألفَت للغناء شِستَى قيانِ في ألوانيه ألفَت للغناء شِستَى قيانِ في ألوانيه من معاني الربيع أو ألحانه ألفَت المناء شِستَى قيانِ في ألوانيع أو ألحانه ألفَت المناء شِستَى قيانِ في ألوانيه ألفَت المناء شِستَى قيانِ في ألوانيع أو ألحانه ألفَت المناء شِستَى قيانِ ألمَن معاني الربيع أو ألحانه ألفَت ألمَن معاني الربيع ألفَت ألمَن معاني الربيع أو ألمَانه ألفَت ألمَن معاني الربيع أو ألمَانه ألفَت ألمَن معاني الربيع ألفَت ألمَن معاني الربيع ألفَت ألمَن المناء ألفَت ألفَت ألمَن ألفَت ألفِت ألفَت أل

مرحباً بالرَّبيع في رَيعانِه وفّ الأرض في مواكسب آذار نزل السهل ضاحك البشر يمشي عاد حَلْياً براحتيه ووشياً له في طيلسانه طُرَرَ الأرض ساحرٌ فتنة العيون مبين عبقري الخيال زاد على الطّيف صبغة الله أين منها رفائيل مبعدة ألله أين منها رفائيل وشدت في الربي الروض حدولاً ونسيماً وشدت في الربي الربياحينُ همساً وشدت في الربي الربياحينُ همساً وسخة في الربي الربياحينُ همساً نغيم في السماء والأرض شَيّى

وقرأ العقاد القصيدة ، ووقف عند هذا المقطع واتخذ وسيلة ليصبَّ منه فوق رأس شوقي في أثناء تكريمه وعلى مفرق إكليله حَميماً من نقده الــــــــلاذع، يريد أن يمحو به هذا التكريم محواً)١٢٠ ، يقول :

"ولندع من الأبيات ما يرادف نداء الباعة في الأسواق (بالورد الجميل والفُلِّ العجيب والتمر حيناً روايح الجنة) ولننظر ما بقى فيها من دلائل الإحساس

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الديوان ، ج۲ ، ص ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٢) شوقي شاعر العصر الحديث : ص ١١٦ .

صبغة الله أجمل من صبغة رفائيل. فأما أن الربيع يمشى في السهل مشي الأمير في بستانه فيصبح أن تكون كلمة موظف في شارة الوظيفة لا كلمة إنسان في نشوة السرور بجمال الحياة وسكرة الفرح بالأشواق والآمال والذكريات والأشـــجان. وهي لا شيء في حقيقة ولا من تمويه ، ولا شكر من زينة صحيحه ولا من زينـــة مزيفه، ولا شيء من عيان بالنظر أو تصور بالخيال ، فمشية الأمـــير في بســتانه كمشية كل إنسان في كل بستان، والأمير لا يكون على أجمل حالاته هناك؛ لأنه قد يمشي في مباذله التي لا تميزه عن سائر الناس . والربيع يعد هو البستان، فــهلا يكون شيخاً فانياً ، لا حسَّ فيه ولا عاطفة، وقد يكون فتي دميماً لا بــهجة لــه ولا وسامة، وقد يكون أميراً كأمير الشعراء، لا حس فيه ولا عبقرية ، ولا أشعار له ولا ألحان . فماذا من إحساس الإنسان فضلاً عن الإنسان الشاعر في ذلــــك التشبيه الذي جعل لنا الربيع ملحقاً بالميزانية والتشريفات والدواوين؟ وأمــــا أن صبغة الله خير من صبغة رفائيل فكلمة لا دليل فيها على إحساس بالطبيعـــة ولا القرار، فالعامة المسفُّون هم الذين يفهمون أن طلاوات الصور أجمل من صبغـــة النفس التي تذوق جمال الطبيعة وتذوق جمال الفن فليست تحتاج إلى من يقول لها كيف أن الأصباغ في الرياض أجمل من الأصباغ في الطروس ، وليست تفهم أن الفن بــهرجة ألوان تغالب ألوان الأزهار والأنوار .. ثم أي معنى عميق أو قريب لأن تقول للناس إن صبغة الله أجمل من صبغة رفائيل إلا أن تكون ممن يفـــهمون فهم العامة للطبيعة والفنون ؟ ثم هل كان رفائيل بعد كل هذا مصوراً مفتَّنـــاً في تصوير الرياض والأزهار؟ لا ، بل كان الرجل مصوِّرَ وجوه وشخوص مقدســة

برع فيها براعته، ولم يُضرّب به المثل قط في تصوير الرياض والأزهار، فلا حِـسَّ هنا بالطبيعة ولا ذوق للفن ولا علم بالتاريخ. فإن كان ثمَّ إمـــارة (كذابـــة) في الدنيا فهي إمارة هذا الذي لا يكفيه أن يُعَدَّ شاعراً ، حتى يعد أمير الشعر، وحتى يقال إنه عنوان لأسمى ما تسموا إليه النفس المصرية من الشعور بالحياة") (١).

ويعلق شوقي رداً على هذا النقد قائلاً: (والعقاد لا ينصف شوقي بهذا النقد ، وطبيعي أن لا ينصفه ، وهو ثائر عليه كل هذه الثورة العنيفة، التي ينكر فيها عليه كل شيء حتى الألحان والأشعار، وحتى أن يكون له إحساس الإنسان العادي، ويتمادى ، فيصفه بالعامية والإسفاف والغباء ، وما يزال يجرِّحه محنقاً عليه مغيظاً منه ، حتى يخلع عنه إمارة الشعر التي توجَّهُ بها شعراء العالم العربي كله .

وبنى العقاد نقده على صورتين استخدمهما شوقي ، أما الصورة الأولى فشبيهه للربيع بالأمير ، وهي صورة طريفة، لا يفد منها على الذهر ن مطلقاً مقدَّرات العقاد ، تلك المقدرات التي لا يمكن أن يفكر فيها شوقي ولا من يقرءونه لسبب بسيط ، وهو أن شوقي يشبه الربيع بالأمير في خيلائه وروعته وما يلبس من ثياب مزركشة بالقصب ، مطرزة أكمامها بالوشي . وليس في الصورة غرابة ولا رائحة الميزانية والدواوين ، إنما فيها التمادي في إكمالها بالبشر والضحك والمواكب والمهرجان . وكل ذلك يحتذي فيه شوقي على الأسلوب بالعربي المعروف ببراعة الاستهلال ، فهذه مواكب الشعراء من الشرق العرب اشتركت في مهرجان تكريمه وضفر إكليل الإمارة للشعر على مفرقه ، فهو يشير إلى ذلك كله إشارة بارعة في قصيدته التي يشكر فيها كل هؤلاء الذين جاءوا يتوجونه، ويجلسونه على عرش إمارته .

<sup>(1)</sup> ساعات بين الكتب: ص ١٠٩.

أما الصورة الثانية فمقارنة شوقي لصبغة الله بصبغة رفائيل وتقديم الأولى على الثانية ، فقد رأى العقاد في ذلك جرحاً للإحساس بجمال الطبيعة ، غذ قرنها شوقي إلى الجمال المصنوع ، يصنعه رفائيل. والعقاد غير محق في نقده وأن رفائيل من أبرع المصورين في التاريخ البشري، وليست لوحاته "مصبغة الوان" وإنما هي آيات من أعظم آيات الإنسان. ومن المعروف أن لوحة المصور وإن حاكت الطبيعة فإنها تجملها وتضيف إليها بدعاً جديداً من مخيلة الرسام الحاذق، وهو بدع يتسابق الهواة في شراء لوحاته الباهرة، حتى لتشتري اللوحة بآلاف الجنيهات . فإذا قارن شوقي بين الربيع ولوحات رفائيل لم يكن مغربا على أصحاب الأذواق الجديدة الذين يؤمّون المتاحف ، ويبهرهم ما يرون فيها من رسوم تحيّرهم سواء أكانت للطبيعة أو لأشخاص ووجوه، فكمال المحاكسان والتقيد للطرفين طرفي الأزهار والأشخاص واحد ، والبهجة والروعة بالكمالين

ثم يتحدث عن فلسفة شوقي في الشعر قائلاً: (وشوقي يقول إنه حين ينظر إلى الطبيعة في الربيع ترتسم أمامه كأنها لوحات ، تتجمع فيها الخطوط والأضواء والظلال والألوان، وهي لوحات تستمد من أصباغ مقدسة تضيء بالسحر والفتنة والجمال، هي أصبغ الله . وليس في هذا التصوير قصور ولا انعدام للإحساس بالطبيعة، بل على العكس يعلن شوقي أنه يرى الطبيعة أمامه رؤية عميقة، يتجسم فيها الجمال ويتجسد، فإذا هي تبدو في شكل لوحات تامة كاملة، لا تبدو له كما تبدو للإنسان الذي يراها متناثرة من حوله، وإنما تبدو محمّعة مركز، كما تجتمع الخطوط وتتركز الألوان في اللوحات الأنيقة البهيجة، التي تشع سحراً وجمالاً) ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۱) شوقی ، شاعر العصر الحدیث : ص ۱۱۸ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۱۱۹ .

ثم يبين أثر هذا والنقد على شعر شوقي قائلاً: (على أن هذا النقد الله نناقشه الآن ، والذي نقف للمحادلة في جملته وتفاصيله كان حيراً وبركة على شاعرنا وعبقريته الخصبة، فقد أحذ يفيض بها على مناح وجوانب مختلفة، فانصرف عن القصر والخديوي أو صرفته الظروف، وعكف على الشعب وأحلف في مخالطته والتعبير عن حياته وآماله.

و لم تُتْجِه هذه النزعة الجديدة من حملات النقاد ، بل ظلوا يتعقبونه ، وظلوا ينقدونه ويُحرِّحونه، وكل ما أتاهم بقصيدة استقبحوه، متأثرين بما قرأوا في النقد الغربي عن الشعر والشعراء، وما يرون هناك من نماذج فنية مختلفة وكلن يعلو الصياح والضجيج حينما تُنشر قصيدة أو يُنشر جزء من الديوان، ثم يهبط، ثم يعود إلى العلو والارتفاع مع القصيدة الجديدة أو الجزء الجديد و لم يلبث الينبوع أن تفجرت منه عين صافية حققت الحلم الذي كان يراود الجيل الجديدة النبوع أن تفجرت منه عين صافية حققت الحلم الذي كان يراود الجيل الجديدة فبد أوائل هذا القرن، ونقصد الشعر التمثيلي الذي ابتكره شوقي في العربية، فبد بذلك نفس هؤلاء المحددين الذين كانوا ينكرون عليه شاعريته ونبوغه فكانوا يكثرون من نقده، كما كانوا يكثرون من الحديث عن الأمثلة الأوروبية الكبيرة من الشعر القصصي والتمثيلي، وقد رفعوا من أمامهم حواجز القوافي وسدودها المتراكمة، واستحدثوا الشعر المرسل، ومع ذلك ظلوا دون غايتهم ودون أمنياتهم، حتى أخرجها لهم شوقي من حيز الخيال إلى حيز الحقيقة) ١١٠.

<sup>(</sup>۱) السابق ، ص ۱۲۰ .

## الفصل الثالث

# أثر التيارين في الشعر

ا ـ في مفهوم الشعر وأغراضه ومعانيه وأخليته .

٦ـ في الأوزاح والقوافي .

٣ـ قضية الشعر المرسل .

## ا ـ في مفهوم الشعر وأغراضه ومعانيه وأخيلته :

من منطلق المفهوم الجديد للشعر ومعنيه وأخيلته وأغراضه نجد أن المحددين حاولوا تطبيق هذه المفاهيم الجديدة على إنتاجهم وأبرزهم عبدالرحمن شكري وفي ذلك يقول أبو الأنوار: (إن دور شكري في حركة التحديد المتصلة بالشعر إنتاجاً، وفقها فنيا تعتبر من أخطر الخطوات التي تمت في تاريخ أدبنا الحديد، وصحيح أن كلماته علت كثرتها كانت أقل من نتاجه الشعري، ولكنها على قلتها بالنسبة إلى شعره بعيدة الأثر، عميقة الفهم، كبيرة القدر، في مجال الفهم لنظرية الشعر) ١١٠.

ويتحدث عبد الرحمن شكري عن فلسفته في الشعر قائلاً:

(فالحياة في نظر الشاعر الذي يعيش لفنه الجليل قصيدة رائع\_\_ة تختلف أنغامها باختلاف حالاتها) ٢٠٠ .

والشاعر لا يعبر عن عاطفة واحدة أو نفس واحدة بل يعبر عن عواطف متغايرة ونفوس متباينة فلا رأي لمن يريد أن يقيدده بمذهب من مذاهب الفلاسفة) ٣٠٠ .

وفي حديثه عن رسالة الشعر: (إن وظيفة الشعر في الإبانة عن الصلاة التي تربط أعضاء الوجود ومظاهره والشعر يرجع إلى طبيعة التأليف بين الحقائق، ومن أجل ذلك ينبغي أن يكون الشاعر بعيد النظرة غير آخذ رواء المظاهر، ما خذه نور الحق، فيميز بين معاني الحياة التي تعرفها العامة، وأهل الغفلة، وبين معاني الحياة التي يوحى إليه بها الأبد، وكل شاعر عبقري خليق بأن يدعى متنبئاً. أليس هو

<sup>(</sup>۲) الديوان جـــ ٣، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>۲) نفسه جے ٤ ، ص ۲۹۰ .

الذي يرمي مجاهل الأبد بعين الصقر، فيكشف عنها غطاء الظلام، ويرينا من الأسرار الجليلة ما يهابها الناس، فتغرى به أهل القسوة والجهل) (١٠ .

ويؤكد شكري على ضرورة العواطف في الشعر قائلاً: (الشاعر الكبير لا يكتفي بإفهام الناس ؛ بل هو الذي يحاول أن يسكرهم ويجنبهم بالرغم منهم، فيخلط شعوره بشعورهم، وعواطفه بعواطفهم، ولشعر العواطف رنة ونغمة لا نجدها في غيره من أصناف الشعر، فالشعر مهما اختلفت أبوابه لابد أن يكون ذا عاطفة، وإنما تختلف العواطف التي يعرضها الشاعر.. وشعر العواطف يحتاج إلى ذهن خصب وذكاء وخيال واسع لدرس العواطف ومعرفة أسرارها وتحليلها، ودرس اختلافها وتشابهها .. وينبغي (للشاعر) أن يعود نفسه على البحث في كل عاطفة من عواطف قلبه .. لأن قلب الشاعر مرآة الكون) (٢).

مْ يبين أن العاطفة ليست باباً حديداً في الشعر قائلاً:

(فليس شعر العاطفة باباً جديداً من أبواب الشعر كما ظن بعض النساس، فإنه يشمل كل أبواب الشعر .. وبعض الناس يقسم الشعر إلى أبواب منفردة فيقول: باب الحكمة، وباب الغزل .. الخ ولكن النفسس إذا فاضت بالشعر أخرجت ما تكنه من الصفات والعواطف المختلفة في القصيدة الواحدة ، فار منزلة أقسام الشعر في النفس كمنزلة المعاني من العقل . فليس لكل معنى منها حجرة من العقل منفردة، بل تتزاوج وتتوالد فيه. فلا أرى لمن يريد أن يجعل كل عاطفة من عواطف النفس في قفص وحدها) ٣٠ .

<sup>(1)</sup> الديوان ، ج٤ ص ٢٧٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الديوان ج٣ ص ٢٠٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> نفسه ، ج ٤ ص ٣٨٧ .

ويرى أن العاطفة عنصراً أساسياً في الشعر كالعقل فيقول: وهو يلح على رفض القسمة القائمة بشعر العاطفة وشعر العقل: (إذ أن كـــل موضـــوع مـــن موضوعات الشعر يستلزم نوعاً ومقداراً خاصاً من العاطفة والتفكير ..) (١).

ويعلق أبو الأنوار على ذلك قائلاً :

(ويجعل العواطف أنواعاً مختلفة وكميات أو شحنات متباينة في العمل الواحد ويرى أن للغزل منزلة كبيرة في الشعر ، لأنه جماع العواطف ، وهر يعني الغزل الروحي وليس الشهواني، والغزل عنده يعبر عن جميع العواطف النفسية للإنسان ، وليس من شروطه تعليق العاطفة بفرد إما هو إحساس بحب الجمال في جميع مظاهره ، وحب الدنيا أيضاً .

وأجمل المعاني الشعرية عنده هي التي تقال في تحليل عواطـــف النفـس، ووصف حركاتــها على نحو من التشريح التفصيلي كما يشرّح الطبيب الجسـم ويعرف أسراره، بل إن الشعر عنده ما جعلك تحس عواطف النفس إحساساً")(١٦).

ويشير عبد القادر القط إلى مظاهر التجديد عند هؤلاء الشعراء المحدديسن قائلاً: (ولعل أبرز مظاهر التجديد عند هؤلاء الشعراء تجسيمهم لعواطفهم الحادة وشعورهم المرهف، إما في صورة مجازية قد لا تكون جديدة كل الجدة لكن فيها مسحة حديثة ظاهرة، وإما في صور يبنيها الشاعر من جزئيات متكاملة في أكثر من بيت ، ومن نماذج الصور المجازية قول المازني (٣):

هذه راحتي على وجهك الغض وروحي وريفة الأفنان وفؤادي مرفوف بجناحيه حناناً فانشق نسيم الجنان

وقوله:

<sup>(</sup>۱) نفسه ج٤ ، ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الحوار الأدبي ، حول الشعر : ص ٤١٣ .

ويعجبني سيجع الحمام ويطرب على صفحة الغدران وهيي تسبب

وقد كان يُصيبني النسيم إذا هفا ويفتنين نومُ الضياء عشية

ويعلق عبد القادر والقط على هذه الأبيات قائلاً:

وهي صُور مجازية ، مع قلتها ، يسيرة الخيال والتركيب لا يبعد أن نرى لها أصولها \_ على اختلاف في الصياغة \_ عند بعض الشعراء القدامي ، وإن كانت قد اكتسبت عند هؤلاء المحدثين نغمة حديثة في المعجم والإيقاع وبناء العبارة.

على أننا لو تجاوزنا ذلك التجديد القليل في الصور المجازية والتجسيم والتشبيه وغيرها من وسائل بناء الصورة الشعرية لرأينا ألواناً أخرى من التجديد عند هؤلاء الشعراء قد يبدو إيقاعها العام وثيق الصلة بإيقاع الشعر القديم، لكنها حافلة برموز ودلالات نفسية جديدة واستقصاء متمهل لخلجات الوجدان وومضات الفكر يحقق في النهاية جسيماً للصورة وإن لم يعتمد على جديد من المجاز والتشبيه . وذلك كما يفعل المازني ، متمنياً تلك الأمنيات العذرية القديمة في المروب من شرور الحياة والناس إلى كنف الطبيعة . لكن الطبيعة عند المازني طبيعة جياشة صاحبة تماثل صحب نفسه وجيشانها . ويتخذ المازني من "الغار" معادلاً للوجدان الرومانسي في وحشته واحتدامه معاً مكرراً إياه في أكثر من قصيدة رابطاً بينه وبين عناصر أحرى مماثلة من الطبيعة كالبحر والريح والليل)١٠٠.

ومن ذلك ٢٠) :

يا ليت لي والأماني إن تكن حدعاً غارا على حبال تحري الرياح به والبحر مصطفق الأمواج تحسبه

لكنهن على الأشحان أعران لخسان حرى يزافرها حسيران لحفسان يهيجه طرب مثلك وأشحان

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السابق ، ص ۱۸٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الديوان، ص ١٠.

إذا تلقّت في حضرائه اعتجلت حلى القصور لخالي الندَّرع يسكنها حسبي إذا استوحشت نفسي لبُعدك من ثورتها لا كالرياح سمير حين ثورتها تفضي إليك بنجواها زمازمُ الفتي كان ذا شجو يميد به أبدا الفتي كان ذا شجو يميد به أبدا ونعم أقرائه بحر له أبدا وما أبالي ، وقد أصبحت مطرحا وما أبالي ، وقد أصبحت مطرحا إنْ يستخف بما ألقى أخو عنف أسليك منه وإنْ أشحتك روعته والبحر للنفس مرآة تسرى صوراً والبحر للنفس مرآة تسرى صوراً ومرحباً بمصوم لا ارتحال له

آذیّه فیسری منه اعدان وجیر ما سکن المعمود غیران بالبحر أنس وبالأرواح جیران الخمود غیران الخمود خیران الخمود الله المسرارها فی الصدر اجنان معتبر خیان معتبر خیان معتبر خیان السحاب قیلادات و تیجیان وساقیات لهیا سیع و ارزیان وساقیات لهیا سیع و ارزیان اوطان فللریاح، کمیا للناس الخیان الخیان فللریاح، کمیا للناس الخیان وقید تسری فی الأشجان اشتجان اشتخان و وقد تسری فی الأشجان اشتخان و البحر مصطخب و اللیل کخیان و وجرون لیل له کیاله کمیان

ويعلق عبد القادر القط على هذه الأبيات قائلاً:

(ومن خلال هذه الأماني الرومانسية قد يتنقل الشاعر من أمنية إلى أمنية فينتهي إلى صورة كلّية للموقف الرومانسي من الحب والطبيعة ، ويخفّ الإيقاع الجهير القديم وترقّ الألفاظ وتغدو أكثر حداثة وأصلح للتعبير عن طبيعة التحربة، وإن ظلت الصور على "بساطتها" وخلوّها من التحسيم والتركيب المعهودين في كثير من الصور الرومانسية) (١).

ومن ذلك قول المازين أيضاً ١٠٠.

ياليت حيق وردة يؤمض في ها طلّها يؤمض في ها طلّها تُف وح الغيث كما البكي إذا ألْوت بها أبكي لها أوليت في واستبكي لها أوليت في إذا عاد الربيع غنيت ها مؤهّ لل غنيت ها مؤهّ لل أم في ها ليليق أم في ها ليليق والسبح حيق إذا الصبح حيق إذا الصبح حيل أم في إذا الصبح حين إذا الصبح حين إذا الصبح حين الربيع مين الربيع مين الربيع مين الربيع

تروق حساً إلى الغسدر مبتساً إلى الغسدر في وحسر شعري مسن سحر هُلط وج الرياح والمطر عمسان البشر أصدح في ضوء القمر واكتسس السروض حِسبر واكتسس السروض حِسبر الطلل عليها في السحر الطلل عليها في السحر الظالم عنا وحسر الظالم عنا وحسر الظالم عنا وحسر أرجر و كَرَّة لما غسير أرجر و كَرَّة لما غسير

وفي معرض الحديث عن تحديد هؤلاء الشعراء يربط بعض الدارسين بين شعرهم في الطبيعة والنفس والحب والحياة، وأشعار الرومانسيين الإنجليز مين أمثال وردزورث وكيتس وشيلي (٢).

ويعلق عبد القادر القط على التفات هؤلاء الدارسين إلى التشابه في المعلن قائلاً: (والحق أنّ أغلب من يتصدون لهذه المقارنة يلتفتون إلى "موضوعات" الشعر و"معانيه" أكثر من التفاقم إلى صورته الفنية أو "شكله" فيرون بالضرورة وجوه شبه بين هذا الشعر أو ذاك . ذلك لأننا لو رددنا الشعر إلى معان مجردة من

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الديوان، ص ٤١ .

<sup>(</sup>۲) الأدب العربي المعاصر ف يمصر ، ص ۱۳۱ ، ۱۶۱ .

صورتها الفنية لكان من الحتم أن يتشابه كثير من الشعراء في أغلب الشعوب والعصور. فالنفس الإنسانية ، جوهرها ، هي في كل الأزمان وعند كل الأجناس، والعواطف الإنسانية الكبرى مشتركة بين الناس جميعاً، وإن اختلفت في هدوئها وحدتها أو ثباتها وتقلبها. والفقد الذي كان يجده الشاعر العرب القديم حين يقف بالأطلال أو يتابع ببصره وخياله ركب الأحبة الراحلين هو الفقد نفسه الذي يعانيه الشاعر الحديث لأسباب لا تحت بصلة إلى الأطلال أو المؤلفان. وإنما يكون الحكم على صور الشعر وأخيلته ومعجمه وإيقاعه ، وهي مقومات تختلف من عصر إلى عصر ومن شعب إلى شعب ومن مذهب أدبي إلى آخر) (١).

ويورد عبد القادر القط مقارنة وردزورت قائلاً: (وحسبنا أن ننظر في بعض نماذج من شعر هؤلاء الشباب رأى فيها بعض الدارسين تأثراً واضحاً بشعر المدرسة الرومانسية الإنجليز، لنرى أن هؤلاء الدارسين قد التفتوا في المقام الأول إلى "الموضوع" وبعض "المعاني" المجردة، ولم يلقوا بالاً إلى ما بين الشعرين من خلاف في الشكل والصورة. فقد رأى أحد هؤلاء الدارسين مثلاً أن العقاد "حين يكون حزيناً يضفي على الطبيعة حزنه وسآمته؛ ومن هنا لا ينسيه جمال الربيع ما هو فيه من هم وحزن". ثم أورد أبياتاً للعقاد معلقاً عليها بقوله "والناظر في هذه الصور الحزينة لطبيعة إبان الربيع لا يستطيع أن يدفع عن حياله تصوير وردزورث لها في قصيدته "أغنية للخلود" ١٠٠.

وأبيات العقاد في قصيدة قصيرة في ديوانه الأول بعنوان "الربيع الحزيـــن" يقول فيها :

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الاتجاه الوجداني ، ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٢) عبد الحي دياب ، شاعرية العقاد في ميزان النقد الحديث . دار النهضة العربية ١٩٦٩م .

عبق الربيع بناجم وبباسق قد كنت آنس بالربيع إذا أتى قد كنت آنس بالربيع إذا أتى ويمازج الزهر البهيج خواطري وتكاد تنسيني صوادح أيك فالآن لا شدو الطيور برائع وكأن نوار الحدائق طاقة وأرى الندى دمعاً ، وكنت إحاله ويثير شجوي من عليل نسيمه

أهلاً ، ولا أهلاً بلذاك العلارق أنس المقيم بالحبيب الطلاق وتنافح العطر الأريج خلائقي عزف القيان على الجماد الناطق سمعي ، ولا روض الربيع بشائقي نُثرت على قلم السرور الزاهق دراً يناط بزهر مالتعانق

رُبّ زمان بدا لي في المرج والأيكة والغدير والأرض ، وكل شيء مألوف .. كأنما قد ارتدت جميعاً ثوباً من نور سماوي .. من بــهاء الحلم ونضارته ! لكنها الآن ، لم تعد كما كانت حينداك .. ومهما أدر هنا أو هناك ، بالليل أو بالنهار فلا شيء مما رأيته أستطيع الآن أن أراه قوس الغمام يأتي ويروح والوردة ، ما أبدعها !

والمياه ، في ليلة وضاءة بالنجوم ، جميلة رائعة

وشعاع الشمس ميلاد محيد غير أبي أعلم ، أينما ذهبت أن الأرض قد عاب عنها ألقها! "والآن ، والطيور تغني أغنية ملؤها البهجة ، والحِملان تتواثب كأنما تتواثب على صوت دُفّ خطر لي أنا وحدي خاطر حزين لكن صوتاً جاء لوقته روّح عنى ذلك الخاطر فأنا الآن قوي مرة أحرى الجنادل تنفخ بأبواقها في المنحدر فلن يعدو حزيي مرة أخرى على جمال الربيع ..." أسمع الأصوات تتزاحم في الجبال ، وإلىّ تأتي الريح من الحقول النائمة والأرض كلها مسرّة! البر والبحر قد استغرقا في البهجة وفي قلب مايو وجد كلُّ حي يومَ عطلته! أنتَ يا ابن الفرح! سح حولي ، دعني أستمع إلى صياحك أيها الراعي الصبي السعيد أيتها المخلوقات المباركة لقد سمعتُ نداء بعضكم إلى بعض وإني لأرى السموات تضحك معكم ، في فرحتكم قلبي في عيدكم ، ورأسي يعلوه الإكليل

وبنعمائكم الكاملة أحس بتمامها أحس

ما أشقى اليوم إن تجهّمت والأرض تزَّيّنُ في هذا الصباح الجميل من أصبحا مايو والأطفال يقطفون من كل ناحية في آلاف الوديان الشاسعة أزهاراً نضرة والشمس تشع بالدفء ويطفر الوليد في حضن أمه كلُّ ذلك أسمع ! ببهجة أسمعه ! بَيْد أن هناك شجرة ، واحدة من بين أشجار كثيرة حقلاً بعينه ، كنت قد رأيته كلاهما يتحدث عن شيء ولي و"زهرة الذكري" أما قدمي تعيد رواية القصة ذاتها أين ولَّى ألَقِ الأحلام! أين تراه الآن ؟ البهاء والحلم ؟

أما من حيث الموقف في القصيدتين ، فإن العقاد يتحدث عن حالة نفسية ثابتة يقف فيها الماضي والحاضر على طرفي نقيض ، بادئاً برفض الربيع رفضاً حاسماً مشيراً إلى ماضيه السعيد معه إشارات مبتسرة ، مؤكداً في نصيهاية المقطوعة موقفه الذي بدأت به ، لذا ليس في المقطوعة أية مراوحة بين لحظات مختلفة وإن لم تكن غير متناقضة ، أو تداخل يبن أخرى متماثلة في الجوهر وإن اختلفت في المظهر ، كما يحدث حين يتحدث الشاعر عن أحاسيس مركبة غير محددة المعالم. أما وردزورث فيصور شعوره بالفقد الرومانسي من خلال "لحظات" نفسية متعاقبة متداخلة تتراوح بين الحزن والفرح والماضي والحاضر والطبيعة والنفسس،

منتهياً ، بعد غمرة السرور والنشوة بجمال الطبيعة وبمحتها، بالعودة إلى ذلك الفقد الرومانسي الأبدي غير المحدود أو المبرَّر : "غير أني أعلم أينما ذهبت أن الأرض قد غاب عنها أُلُقها .. أين ولّ ألق الأحلام؟ أين تــــراه الآن ؟ البهاء والحلم" .

ولقد كان لموقف العقاد الحاسم ومقابلته الكاملة بين الماضي والحاضر أثره في السمات الفنية لأبياته ، إذ تبدو الصور فيها مركزة مختصرة ليس فيها من "الجزئيات" الصغيرة ما يمكن أن توحي به اللحظات المتعاقبة المتداخلة، ويعتمد الشاعر فيها على التماثل في بناء العبارة وإيقاعها بين أشطار القصيدة المتداخلة ، ويعتمد الشاعر فيها على التماثل في بناء العبارة وإيقاعها بين أشطار القصيدة، كذلك الذي بين قوله "وتمازج الزهر البهيج حواطري" وقوله" وتنافح العطر الأريج خلائقي" وبين قوله "فالآن لا شدو الطيور برائع سمعي" وقوله "ولا روض الربيع بشائقي". ويؤكد الشاعر تماثل الإيقاع بين الشطرين بالمجانسة بين البهيج والأريج وبين الزهر والعطر. ونراه يعتمد في رسم المفارقة بين شطري أحد أبياته على المألوف في الشعر العربي من تشبيه الندى بالمدع أحياناً ، وبالدر أحياناً أخرى، وذلك في قوله:

وأرى الندى دمعاً، وكنت إخالـــه درّاً ينـــاط بزهــــره المتعــــانق

أما بيته الأخير :

ويثير شجوي من عليل نسيمه سَقُم أراه اليوم غير مفسارقي

فقد انساق وراء الصنعة المألوفة في بعض الشعر العربي في عصوره المتلخرة فلعب بقوله "عليل نسيمه" لينتهي إلى قوله "سقم" في الشطر الثاني ، مستخدماً

كلمة "عليل" بمنطوقها اللفظي وكأنها تدل حقاً على العلة لا علمى الصفاء والاعتدال . ولا شك أن "القيان" في قوله :

وتكاد تنسيني صوادح أيكه عزف القيام على الجماد الناطق

من وحي الشعر العربي القديم ولا تتفق مع دعوته إلى معجم عصري. أما وردزورث فقد كان لتداخل اللحظات النفسية لديه أثره الواضح في فنه، فرسم مشاعره الداخلية ومظاهر الطبيعة الخارجية، صُوراً متعاقبة في خطوط صغيرة دالّة، ممثلاً للروح الرومانسية المعروفة في الاندماج الكُلّي في الطبيعة.

وليس من الميسور هنا أن تقارن بين أبيات العقاد وأبيـــت وردزورث في نصها الإنجليزي، وليس قصدنا المفاضلة بين الشاعرين ، لكنا نستطيع أن نلمــس ما ذكرناه من غلبة روح القديم، والريادة عند هؤلاء الشعراء ، مهما يكن تأثرهم بروافد من الشعر الأوروبي) (١).

ويعرض عبد القادر القط مقارنة أحرى قائلاً:

ويقارن الدارس مرة أحرى بين أبيات للعقاد وأحرى للشاعر الإنجلـــيزي شيلي،٢) فيقول :

"ومن يتتبع العقاد في تصويره للطبيعة الوحشية يرى أنه قــــد اســـتفاد في تصويره لها من الشعر الإنجليزي ، فهو يقول :

إلى أيّ ركن فيك يلجا هارب وفي أيّ ظل من ظلالك يحتمي تسدّين أرجاء السماء بحاصب من النار موّار العجاجة مظلم تؤور كأفواج الدخان تطلعت إلى عَلُو من قاصي قرار جهنم إذا ما رآها الوحش ولّى ، كأنها من النقع تُجلى عن خميس عرمرم يلوذ ببطن الأرض ، والأرض جمرة خياشيمُه م القيظ يبضض بالدم

<sup>(</sup>۲) عبد الحي دياب : ص ۹۰ .

أنت يا من على مجراها في منحدر السماء الصاحب

تساقطُ السحب الطليقة كما تساقط أوراق الأرض الذابلة

من فوق أغصان السماء والمحيط المتشابكة ، رُسُلاً للأمطار والبروق وعلى السطح الأزرق من بحرك الهوائي ، كأنها الشعر المتألق فوق .

راقصة باخوس ، تنتشر غدائر العاصفة المقبلة ، من حواشي الأفق القاتمــة إلى سمت السماء ..

ولا ينكر أحد أن هؤلاء الشعراء قد أفادوا من قراءاتهم في الأدب الغربي عامة والإنجليزي بوجه خاص ، لكننا لا يمكن أن نعقد وجوه شبه بين أشعارهم وأشعار الرومانسيين من الإنجليز لأدنى ملابسة من تماثل ظاهري قد يُخفي وراءه تناقضاً في الموقف والنظرة والصورة الشعرية الكلية للتجربة. ولا ينبغي في بحال المقارنة أن نغفل عن الاحتلاف الواضح في المعجم الشعري والتصوير الجازي وبناء القصيدة الفني والنفسي . والحق أن هؤلاء الشعراء وهم في بداية الاتجاه الوجداني في الشعر العربي الحديث ما كان يمكن أن يجاروا الرومانسية الأوروبية المكتملة في موقفها من الطبيعة والحياة في تعبيرها الفني عسن التحربة الشعرية . لذلك كانت تتحول التجربة الرومانسية الأوروبية لديسهم إذا الشعرية . لذلك كانت تتحول التجربة الرومانسية الأوروبية لديسهم إذا المقديم والجديد ، وتلمّسها لصورة هذا الجديد ، فتصبح في النهاية "تجربة عربيسة وحدانية" إن صح هذا التعبير . وبرغم المغالاة الواضحة فيما أورد الدارس مسن نصوص كثيرة استشهد بها على تأثر هؤلاء الشعراء ببعض الشعر الإنجليزي

ويعلق عبد القادر القط على هذه المقارنات:

(وهكذا استحال ما كان يمكن أن يكون تجربة رومانسية إلى تجربة "وجدانية عربية" كما ذكرنا ، قوامها التراث أولاً ثم الإحساس العري بعد ذلك، مما يباعد بينها وبين التجربة الرومانسية الكاملة عند شيلي برغم التشابه الظاهري بين ما يشعر به كلاهما من رهبة أما الطبيعة . فالوجدان عند شيلي هو المنطلق الأول للتجربة ومنه تفد إلى خيال الشاعر صوره ومعجمه متنقلة بين الأجرواء النفسية المختلفة مختلطة بالأساطير المألوفة عند الرومانسيين الأوروبيين ، كعربة الريح وراقصة باخوس والبحر المستغرق في أحلامه الصيفية . وينتهي الشمور الحاد والحيال الجامح بالشاعر إلى كثير من التجسيم والصور المركبة المبتكرة اليت تنبثق من ذات الشاعر غير معتمدة على المحاكاة والتقليد) ١١٠ .

<sup>(1)</sup> 

### ٦ ـ في الأوزاحُ والقوافي :

نتيجة لهذه الدراسات ظهر ما يسمى "بالشعر المرسل" ويتمثل في الإبقاء على الوزن ووحدته في القصيدة والتخلص من نظام القافية الموحدة، لما يرى فيها من تقييد للشاعر ، ووقوف في سبيل تأدية المعاني والأخيلة والعواطف والأفكار ، وذهب العقاد إلى أن أول من نظم في الشعر المرسل هو توفيق البكري قائلاً (والذي نذكره على التحقيق أن الابتداء بالشعر المرسل في العصر الحديث محصور في ثلاثة من الشعراء لا يعدوهم إلى آخر ، وهم السيد توفيق البكري ، وجميل صدقي الزهاوي ، وعبد الرحمن شكري. ولكني لا أذكر على التحقيق من منهم البادئ الأول قبل زميليه. ولعلي لا أخالف الحقيقة بن أرجح أن البادئ الأول منهم منهم هو السيد توفيق البكري في قصيدته "ذات القاوفي" ثم تالاه الزهاوي في قصيدة نشرت بالمؤيد، فعبد الرحمن شكري في قصائد شتى نشرت بالمؤيد،

وقد أعربت عن هذا الرأي في مقدمتي للجزء الثاني من ديـــوان المــازي فقلت: "رأى القراء بالأمس في ديوان شكري مثالاً من القوافي المرسلة والمزدوجة والمتقابلة، وهم يقرأون اليوم في ديوان المازي مثالاً مـــن القــافيتين المزدوجــة والمتقابلة، ولا نقول إن هذا هو غاية المنظور ومن وراء تعديل الأوزان والقــوافي وتنقيحها، ولكنا نعده بمثابة تميئ المكان لاستقبال المذهب الجديد، إذ ليس بـــين الشعر العربي وبين التفرغ والنماء إلا هذا الحائل، فإذا اتسعت القوافي لشتى المعاني والمقاصد، وانفرج مجال القول بزغت المواهب الشعرية على اختلافها، ورأينا بيننا شعراء الرواية وشعراء الوصف وشعراء التمثيل، ثم لا تطول نفرة الآذان من هــذه القوافي لاسيما في الشعر الذي يناجي الروح والخيال أكثر مما يخــاطب الحــس

والآذان، فتألفها بعد حين وتجتزئ بموسيقية الـــوزن عــن موســيقية القافيــة الواحدة)(١).

ثم يدلل على وجود هذه القافية عند العرب قديمًا قائلاً:

وما كانت العرب تنكر القافية المرسلة كما نتوهم، فقد كان شـــعراؤهم يتساهلون في التزام القافية كما في قول الشاعر :

علك يدي إن الكفاء قليل الأفاقاء قليل إذا قام يبتاع القلوص ذميم عملك علي العاقبات تسدور المان جمل رخو المللط نجيب) (٢)

ألا هل ترى إن لم تكن أم مالك رأى من رفيقيم حفاء وغلظة فقال أقسلا واتركا الرحل إني فبيناه يشري رحلم قال قائل

ثم يتحدث عن عدم شيوع الشعر المرسل قائلاً:

وكنت أحسب يوم كتبت هذه المقدمة أن المهلة لا تطول إلا ريثما تنتشر القصائد المرسلة في الصحف والدواوين حق تسوغ في الآذان كما تسوغ القصائد المقفاة ، وإنسها مهلة سنوات عشر أو عشرين سنة على الأكثر ثم نستغني عنسا لقافية حيث نريد الاستغناء عنها في الملاحم والمطولات أو في المعاني الروحية السي لا تتوقف على الإيقاع .

ولكني أرابي اليوم وقد انقضت ثلاثون سنة على كتابة تلك المقدمة ولا يزال احتلاف القافية بين البيت والبيت يقبض سمعي عن الاسترسال في متعة السماع، ويفقدني لذة القراءة الشعرية والقراءة النثرية على السواء ؟ لأن القصيدة المرسلة عندي لا تطربنا بالموسيقية الشعرية ولا تطربنا بالبلاغة المنثورة التي نتابعها ونحن ساهون عن القافية غير مترقبين لها من موقع إلى موقع ومن وقفة إلى وقفة.

<sup>(</sup>۱) العقاد \_ يسألونك ، ط٣ ، دار الكتاب العربي بيروت ، ص ٨٦ ، ٨٨ .

<sup>(</sup>۲) السابق : ص ۸۸ .

وفي تعليقه على الشواهد التي استدل بها يقول: (فالأبيات الأربعة التي أتينا بها آنفاً قد اختلف فيها حرف الراوي بين اللام والميم والسراء والباء، ولكن الحركة لم تختلف بين جميع الأبيات، بل لزمت الضم فيها جميعاً وهي حركة تشبه الحرف في الأذن، وإن لم تشبهه في أحكام العروضيين والنحاة.)(١).

والمرتبة التي تتوسط بينهما هي التي تطرب ولا تصدم ، بل تلاقي السمع بين بين ، لا إلى التشوق ولا إلى النفور .

فانتظام القافية متعة موسيقية تخف إليها الآذان.

وانقطاع القافية بين بيت وبيت شذوذ يحيد بالسمع عن طريقه الذي أطرد عليه ويلوي به لياً يقبضه ويؤذيه .

إنما الموسط بين المتعة والإيذاء هو ملاحظة القافية في مقطوعة بعد مقطوعة تتألف من جملة أبيات على استواء في الوزن والعدد، أو هو ملاحظ الازدواج والتسميط وما إليهما من النغمات التي تتطلبها الآذان في مواقعها ، ولو بعد فجوة انقطاع ).

ويعرف د. أبو الأنوار الشعر المرسل بقوله: (أطلقت التسمية بالشعر المرسل على ذلك الشعر الذي افتقد القافية .. وبعد شيوع هذا النوع من الشعر

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نفسه : ص ۸۸ـــ۹۸ .

<sup>(</sup>۲) السابق: ص ۸۹

في إيطاليا في القرن السادس عشــر ، وصـل إلى تطـوره الكـامل في الأدب الإنجليزي.

والمهارة في استخدام الشعر المرسل تكمن في تنويـــع النــبر والوقفــة أو الوقفات خلال السطر، وفيا لجرس الموسيقي الناتج عن تقســــيم السـطور إلى فقرات.

وأول من أدخل هذا النوع من الشعر إلى الإنجليز هو "هـــنري هــوارد" وليس غير شكسبير من جعل السطر في البيت "وتكنيك" الشعر المرسل أداة لنقل أعظم شعر درامي إنجليزي، ففي مسرحياته المبكرة مثل "روميو وجوليت" وغيرها ــ استخدم شكسبير النثر كما استخدم المزدوج المقفى ثماني المقــاطع، وبعد موت "مارلو" استخدم شكسبير الشعر المرسل معتمداً ــ كما قــلل رورت برجز ــ على النبر أكثر منه على الطول المقطعي أو الكم المقطعي، ويعد مــوت شكسبير سقط الشعر المرسل من مكانه العالي .

ثم يتحدث أوب الأنوار عن جوهر الشعر المرسل قائلاً هو: (التحرر من القافية والاتجاه إلى إثراء الموسيقى الداخلية من تنويع النبر، والوقفة أو الوقفة الناتخة عن تقسيم البيت والقصيد إلى فقرات .. باعتبار أن القافية ليست لاحقة ضرورية أو زخرفاً حقيقياً للقصيد أو النظم الجيد، وعلى نحو خاص في الأعمال الطويلة، إذ القافية في رتابتها ليست إلا ضرورة بدائية للإنسان، أو على حد تعبير ملتون: ليست إلا اختراعاً من عصر بربري) "،

<sup>(</sup>١) الحوار الأدبي حول الشعر : ص ٤٩٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السابق: ص ٤٩١ .

ويشير إلى احتلاط المزدوج المقفى بالشعر المرسل قائلاً: (وفي بداية القون العشرين تقدم عدد من الشعراء للنظم على طريقة الشعر الرسل ذكر منهم الأستاذ العقاد ثلاثة هم: السيد محمد توفيق البكري في قصيدته "ذات القوافي" ثم الزهاوي، ثم عبدالرحمن شكري.

ويلاحظ أن قصيدة البكري من المزدوج ، وقد عدها الأستاذ العقاد مــن بواكير الشعر المرسل في بدايات هذا القرن ، وتابعه في ذلك الدكتـــور شــوقي ضيف ١١) .

والسبب في التوسع في عد المزدوج من المرسل في بدايات هذا القرن راجع فيما يبدو لي \_ إلى أن الشعر كان يحفل بالقصيدة الموحدة القافية ومن هناعتبر دعاة التحديد \_ والمؤرخون بعدهم \_ أن محاولات إحياء الأنماط العربية المتحررة كالموشحات ، أو المزدوج تعد بحق محاولة للتحديد؛ لأنها شحب وخروج على الإيمان بوحوب أو ضرورة الوقوف عند وحدة القافية ورتابتها، ومن ناحية أخرى فإن فكرة الشعر المرسل في الأدب الأوروبي قد اعتبرت المزدوج قريباً من المرسل ، وبعبارة أخرى حدث خلط بين إطلاق القافية إطلاقاً تاماً وإطلاقها إطلاقاً مفيداً ، وقد جمع شكسبير \_ مثلاً \_ في مسرحية روميو وجولييت بين المزدوج والمرسل) ١٠٠٠.

ويشير أبو الأنوار إلى تفريق العقاد بين المرسل والمزدوج قائلاً: (والعقد نفسه قد عمد عمداً إلى التفريق بين المرسل والمزدوج، ولكنه في الوقت نفسه اعتبر المزدوج نوعاً من التحرر الذي يدعو ظهوره إلى الغبطة والتفاؤل في أوليات هذا القرن، وقد نص على ذلك كله في مقدمته لديوان المازي حيث قال: (ولقد رأى القراء بالأمس في ديوان شكري مثالاً من القهورة إلى المرسلة والمزدوجة

<sup>(</sup>۱) الأدب العربي المعاصر في مصر ، ص ۸۷ .

<sup>(</sup>۲) السابق، ص ٤٩٢.

والمتقابلة، وهم يقرءون اليوم في ديوان المازين مثالاً مـــن القــافيتين المزدوجــة والمتقابلة، ولا نقل إن هذا هو غاية المنظور من وراء تعديل الأوزان والقـــوافي، وتنقيحها ولكنا نعده بمثابة تميؤ المكان للمذهب الجديد) (١).

والعقاد يفرق صراحة بين المرسل والمزدوج ولكنه يعد المزدوج خطـوة في سبيل التحرر .

ويتضح أن إطلاق المرسل على المزدوج أحياناً حاء من باب التوسع إذ يجمعهما معاً مبدأ الإطلاق من رتابة القافية .

السابق : ص ٤٩٣ ، وانظر يسألونك : ص ٨٨ .

#### ٣ ـ قضية الشعر المرسل :

والمحددين الأوائل هم الثالوث العظيم: العقاد وشكري، والمازني، والحق أنه عندما ظهرت الدعوة الجديدة الظافرة تطرح الفهم الجديد للشعر، واكبتها في أولى مراحلها الدعوة إلى التحرر من القافية، فقدم عبدالرحمن شكري في ديوانه الأول "ضوء الفجر" قصيدته "كلمات العواطف" ثم أتبعها بغيرها في ديوانه الثاني "لآلئ الأفكار" سنة ١٩١٣هـ.

والعقاد يدعو بقوة إلى التحرر من القيود الصناعية في شعرنا العربي قائلاً: "إن أوزاننا وقوافينا أضيق من أن تنفسخ لأغراض شاعر تفتحت مغالق نفسه وقرأ الشعر الغربي فرأى كيف ترحب أوزانهم بالأقاصيص المطولة والمقاصد المختلفة، وكيف تلين في أيديهم القوالب الشعرية فيودعونها ما لا قدرة لشاعر عربي على وضعه في غير النثر) (١).

(ويواصل العقاد تأييده ، ودعمه لعلم شكري \_ كما سبق \_ فيشيد بشيوع القافية المرسلة والمزدوجة والمتقابلة ويرى أن هذا ليس هو غاية حرك لتحديد، ولكنه خطوة هامة على الطريق ثم يقول : (وليس بين الشعر العربي وبين التفرع والنماء إلا هذا الحائل ، فإذا اتسعت القوافي لشتى المعاني والمقاصد وانفرج محال القول بزغت المواهب الشعرية على اختلافها) (٢) .

ويعلل العقاد انصراف العرب عن التوسع في هذا اللون قائلاً: (كانوا على حالة من البداوة والفطرة لا تسمح لغير الشعر الغنائي بالظهور والانتشار) (٣).

ويعلق أبو الأنوار على ذلك قائلاً : (ويبدو أن كثافة الموسيقي في الشــعر العربي التي ولع بــها كل من تقديم إلى ميدان الشعر ــ إلى الحد الذي أصبح معه

<sup>(</sup>١) مطالعات في الكتب والحياة : ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>۲) الساب ص ۲۷۹.

<sup>(</sup>r) الحوار الأدبي حول الشعر ، ص ٤٩٤ .

مقياس الشعر والشاعرية عند كثيرين هو مدى القدرة والبراعة في صــوغ الأوزان \_ جعل العقاد يضيق ويتطلع إلى المعنى الحقيقي للشعر)(١) .

ويؤكد العقاد على ضرورة الاهتمام بالشعر وحقيقته كما يراها أكثر من موسيقاه ، فيقول : (نعتقد أنه لابد من أن ينقسم الشعر على التدريج إلى أقسام يكون الشعر في بعضها أكثر من الموسيقي) (٢) .

وهو في ذلك لا يتنكر للموسيقى في الشعر ، ولكنه يريــــد (أن يكــون نصيب الشعر المحض في غير شعر الغناء أكبر من نصيب النغم، وأن نبقى أثر دَفّـةِ الرجل \_\_ ونعني به القافية في الشعر الذي كانوا يدقون الأرض بأرجلهم عنــــد إنشاده أي شعر النــزوات النفسية والعواطف المتهاجة) (٢٠) .

ويعلق على ذلك أبو الأنوار قائلاً: (والعقاد نفسه قد باشر نظم القصائد المرسلة ، ولكنه طواها و لم ينشرها لأنه لم يطق تلاوتها وكان العقاد ينتظروا جهذا النوع من النظم حتى تألفه الأذن العربية والذوق العربي ، وكان يتوقع أن يتم له النجاح في مدى عشر سنوات أو عشرين على الأكثر ، ولكن الأيام طالت ، و لم تألفه الأذن العربية كما كان الظن أول الأمر ، ويعلل العقاد لذلك بأن سليقة الشعر العربي تنفر من إلغاء القافية كل الإلغاء .

وقد رأى العقاد بعد التجربة والمعرفة أن الاتجاه إلى تأصيل فكرة الشـــعر المرسل اتجاه خاطئ ؛ لأن السنين التي أربت على الثلاثين في تبني فكرته وتجربتــه قد مضت بغير طائل في نجاحه، وقد أسفرت التجربة عن معرفة الطريق القـويم في الشعر العربي وهو التوسط الذي يكون في الازدواج والتسميط وما إليــها .. لأن هذه الأنماط "سائغة وافية بالغرض الذي نقصد إليه من التفكير في الشعر المرســك؛

<sup>(</sup>۱) السابق: ص ۲۸۰.

<sup>(</sup>۲) مطالعات : ص ۲۸۰ .

<sup>(</sup>۲) نفسه: ص ۲۱۸ .

لأنها تحفظ الموسيقية ، وتعين الشاعر عل توسيع المعنى والانتقال بـــالموضوع حيث يشاء؛ ومن ثم يصح أن يقال إن مشكلة القافية في الشعر العربي قد حلــت على الوجه الأمثل و لم تبق لنا من حاجة إلى إطلاقها بعد هذا الإطــلاق الــذي حربناه وألفناه) (١) .

ويلفت نظر من يطالع محلة السفور البحث القيم الذي قدمه الناقد "محمله فريد" في مقالات متلاحقة (٢).

روفي مقاله الأول "الشعر أوزانه وقوافيه" تكلم عن معنى الشعر ثم أرجــع تأثيره إلى أمرين هما : وضوح الصورة وقوتــها وجمال القالب ، ويعني بــالقلب الوزن والقافية وكل ما يرتبط بــها من قيود .

ويرى \_ وهو قول حق \_ أن الأوزان صورة للاهتزاز الداخلي بنفـــس الشاعر أو هي قوالب موسيقية توقع عليها المعاني الشعرية .. وإذن فهناك ارتبــلط بين المعنى المعين والوزن المعين .

أما القافية فإنه لا ينكر أن رنة تكرارها له وقع وحسن ولها تأثيرها في السامع في كثير من الأحيان .. ولكن التقيد المطلق بها لا معنى له، لاسما إذا طالت القصيدة؛ لأن التقيد حينئذ يصير إلا يقيد الشاعر، ويؤدي هذا الغُلّ إلى أن يحوَّر الشاعر في هذا المعنى أو ذاك، وحينئذ تكون القافية أداة لإفساد الشعر .

ويلفت النظر إلى أن الشعر العربي فك عن نفسه بعد القافية واتجه إلى الموشحات والمزدوجات والرباعيات والخمسات وغيرها، لكن القافية ما زالت مقدسة، فلم يوفق شاعر عربي إلى ابتداع طريقة مثلى نستطيع بها التخلص من سطوة القافية، وإرسال الشعر كما يفعل الغربيون، ويقرر ما هو واقع بالفعل من

<sup>(</sup>١) الحوار الأدبي ، حول الشعر ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٢) مجملة السفور . ابتداء من ١٩١٨/٩/٢٦هـ ص ٣ إلى ١٩١٨/٣/٢٤هـ .

أن الأذن العربية ما زالت تنفر من الشعر المرسل ، ويرى أن النجاح فيه متوقف على شرائط معينة) (١) .

ويبحث عن الشرائط مشيراً إلى أنه: (لدى الشاعر طريقان يستطيع أن يجد فيهما عوضاً عن القافية، وهما: المعنى والأسلوب من جهة، والوزن من جهة أخرى.

أما من جهة المعنى: فلا يصح أن يوضع في الشعر المرسل كل معنى، وإنما يوضع فيه من المعاني الشعرية "المعنى القوي الذي تملؤه العسبر، أو تشور فيسه العواطف، أو تتردد فيه الأنفاس القلقة، فيمكن أن يكون موضوع الشعر المرسل حباً مضطرباً، أو حماسة متقدة، أو يأساً أو أملاً، ولا يمكن أن يكون موضعه وصف الفضائل في رجل سواء أكان ذلك في رثاء أم في مدح، ولا أن يكون حباً هادئاً، ولا فلسفة ساكنة، وليس لذلك سر حفي، وإنما سببه أن الهدوء لا يشغل ذهن السامع حتى يلهيه عن انتظار القافية، وبذلك تكون مخالفة المألوفة غير حسنة الوقع) "

ثم يتحدث عن وجهة نظر الناقد في الطريق الثاني وهو الوزن قائلاً :

رأما من جهة الوزن: فهو يرى أن الشعر المرسل يجب أن تكون وحدت الشطر لا البيت: لأن أساس الوحدة الشعرية أصلاً الشطر لا البيت، وإنما جعل العرب شعرهم على شطرين فراراً من مشقة القافية، التي تتضاعف لو اعتمد الشاعر على الشطر الواحد، وحدة لقصيدته، وبما أن ضرورة القافية سقطت على الشعر المرسل فلا معني للتمسك بنظام البيت في الشطرين) "،

<sup>(</sup>۱) السابق: ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>۲) السابق: ص ٤٩٧ انظر السفور ٢٦/٩/٢٦هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> السابق ، ص ٤٩٧ .

وفي حديثه عن الأوزان الشعرية يرى: (أن الأوزان الشعرية ليست كلها لائقة للشعر المرسل ؟ لأن موضوعه كما سبق لا يناسب إلا العواطف التائرة، وهذه المعاني لا تلبس الأوزان الناعمة المتكررة النبرات وإنما تليق لها الأوزان الوزان الناقمة المتكررة النبرات وإنما تليق في الخوزان التي تليق في رأي الناقد ثلاثة هي: الرمل، والسريع، والخفيف، ويمكن أن يضاف إليها المسرح "ولو أنه صعب على حد تعبيره")(١).

السابق: ص ٤٩٨ ، وانظر السفور ١٠/١٠/١٠/١هـــ ص ٣ .

#### خاتمة البحث

يهدف هذا البحث إلى تصحيح الحكم على الشعراء الذين ولوا وجوههم شطر التراث واستمدوا منه مصححين بذلك مسار الشعر والانتقال به من الضعف والركاكة إلى القوة والبيان مستشرفين عصوره الذهبية معارضة واحتذاءً.

لذلك حاولت الكشف عن محاولات التجديد التي قـــام بــــها هــؤلاء الشعراء في الشعر الحديث سواء في معانيه وألفاظه أو خياله وأغراضه أو موسيقاه وفنونه، وقد توصلت إلى عدة نتائج:

- إن هؤلاء الشعراء كانوا مجددين ومحافظين في آن واحد نظــروا إلى
   الآداب الأجنبية وأخذوا منــها بحيطة وحذر كما اعتمدوا علـــى
   التراث وذلك حفظاً لهذا التراث وهذه الأمة .
- ٢. جددوا في فنون الشعر فنجد المسرحية الشعرية عند أحمد شــوقي والقصة الشعرية عند خليل مطران وربط الذات وانفعالاته بالطبيعة عند مطران أيضاً.
- ٣. أن هؤلاء الشعراء يدركون المسئولية الملقاة على عاتقهم وهي حفظ التراث و لم يمنع هذا من إطلاعهم علي الآداب الأجنبية والاستفادة منها فاطلع شوقي على شعر فيكتور هوجو ولاحونتين وترجم قصيدة البحيرة له أيضاً مستمداً منها القصص الشعري و لم يمنعهم ذلك من المحافظة على الذوق العربي الأصيل.
- أما الكتاب الثاني فيتحدث عنا لتيار الوافد وعماده الأدباء والشعراء والنقاد الذين تأثروا بهذه الثقافة الوافدة وحساولوا

تحديد الشعر على غرارها ومنهم العقاد، وشكري والمازي وروحي الخالدي وغيرهم كثير ممن استشرفوا الشعر الأجنبي وحاولوا النظم على غراره، وقد توصلت إلى عدة نتائج هي:

أ/ إن هؤلاء الشعراء الذين دعوا إلى التخلص من القافية رجعوا عن رأيهم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى بزهاء عشر سنوات ويرون أن الشعر العربي لا يكون جميلاً بدون القافية لأن العربية لغة قياسية رنانة .

ب/ إن إدماج الطبيعة في العواطف الذاتية لم يكن حديداً كل الجدة بل إن لها آثاراً في الشعر التراثي .

ج / إن الفنون الأدبية الجديدة التي دعوا إلى النظم فيها نظم فيــها شعراء التيار التراثي وأجادوا فيها .

وهذه هي نتائج البحث الذي بذلت فيه ما أستطيع من جهد .

أسأل الله التوفيق وسداد الخطي ،،

#### المراجع

- إبراهيم الحاوي . حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي. مؤسسة الرسالة . ١٩٨٤م .
- ٢. إحسان عباس . تاريخ النقد الأدبي عند العرب . ط دار الشروق عملن .
   ١٩٨٦ .
  - ٣. أحمد الشايب . الأسلوب . ط٨. مكتبة النهضة المصرية ١٩٩٨م.
    - ٤. أحمد شوقي . الديوان . ط درا الكتاب العربي .
    - ٥. أحمد شوقي . على بك الكبير . دار مصر للطباعة.
- ٦. إسماعيل صبري . ديوان إسماعيل صبري . دار الباز للنشر والتوزيع. مكـة
   المكرمة. دار إحياء التراث العربي. بيروت.
- ٧. أنوار الجندي. أضواء على الأدب العربي المعاصر. دار الكتـــاب العــربي
   للطباعة والنشر ١٩٦٨م.
  - ٨. ابن معتوق . الديوان . ط١ . طبع بيروت المطبعة الأهلية ١٨٨٥م .
- ٩. البارودي . الديوان . تحقيق وشرح: علي الجارم. محمد شفيق. ط دار
   الكتب المصرية .
  - ١٠. بدوي . طبانة . التيارات المعاصرة في النقد الأدبي. ط٣ . دار المريخ.
- ١١. بكري شيخ أمين . مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني. دار العلم
   للملايين بيروت ط٤. ١٩٨٦م.

- ١٣. التيار التراثي في الشعر العربي الحديث. دار الفكر العربي. ١٩٨٢م.
   ط١. القاهرة .
  - ١٤. جورجي زيدان . تاريخ آداب العرب . دار مكتبة الحياة .
    - ١٥. حافظ إبراهيم. ديوان حافظ. دار العودة. بيروت.
  - ١٦. حمزة فتح الله . المواهب الفتحية . المطبعة الأميرية مصر ١٩٠٨م.
    - ۱۷. خلیل مطران . دیوان الخلیل . دار مارون عبود .
    - ١٨. خير الدين الزركلي . الأعلام . . دار العلم للملايين.
- ١٩. داود سلوم. مقالات في تاريخ النقد العربي. وزارة الثقافــــة والإعـــلام
   ١٩٨١م.
- ٢٠. دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة . محمد بديع شريف. زكيي
   المحاسني. أحمد عزت عبد الكريم . وضع خطتها : محمد شفيق غربيال .
   طبع جامعة الدول العربية .
  - ٢١. الدسوقي . عمر . في الأدب الحديث جزأين . دار الفكر .
- ٢٢. الدسوقي عمر . محمود سامي البارودي . سلسلة نوابـــغ الفكــر . دار المعارف .
- ٢٣. رأفت الشميخ. في تماريخ العمرب الحديث. دار الثقافة للنشر والتوزيع ١٩٩٢م.
- ٢٤. سعد دعبيس . التيار التراثي في الشعر العربي الحديث . ط١. دار الفكر... العربي . القاهرة. ١٩٨٢م .
  - ٢٥. شوقي ضيف . البارودي . دار المعارف .
  - ٢٦. شوقى ضيف . شوقى شاعر العصر الحديث . دار المعارف.
  - ٢٧. شوقى ضيف. دراسات في الشعر العربي المعاصر. دار المعارف.

- ٢٨. صابر عبد الدايم. التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث. مكتبة الخلفي
   بالقاهرة ١٩٩٠م.
- ٢٩. عبد الحكيم . رضى . النقد الإحيائي وتجديد الشعر . دار الشايب للنشر.
   ١٩٩٣ .
- .٣٠. عبد الحميد جيدة . في قضايا النقد الأدبي . دار الشمال للطباعة والنشر . بيروت .
- ٣١. عبد الرحمن الجبرتي . تاريخ عجائب الآثار الجبرتي . دار الجيل. بــــيروت ١٩٧٣. م .
- ٣٢. عبد الله العطاس. الشيخ حسين المرصفي. رسالة ماحستير. ١٤٠٦هـــ. ٢٠٠٠هـــ.
- ٣٣. عبد المنعم كليحه + عبد الحكيم راضي . ١٩٩٧م . الجــهاز المركــزي للكتب الجامعية .
- ٣٤. عدنان حسين قاسم. الأصول التراثية في نقد الشعر العربي المعاصر في مصر. ط١. المنشأة العربية للنشر والتوزيع . ١٩٨١م .
- ٣٥. العقاد . عباس محمود . شعراء مصر وبيئاتـــهم في الجيــل المــاضي .
   منشورات المكتبة العصرية . صيدا . لبنان .
- ٣٦. العقاد . عباس محمود . يسألونك . ط دار الكتاب العـــربي بـــيروت . ١٩٦٨م.
- ٣٧. العقاد . عباس محمود. مطالعات في الكتب والحياة. دار الكتاب العـــربي. بيروت.
  - ٣٨. عمر الدسوقي. البارودي. ط١٠. سلسلة نوابغ الفكر. دار المعارف.

- . ٤. قسطاكي الحمصي . منهل الورد في علم الانتقاد . مطبعة الأخبار. مصر.
  - ٤١. القط. عبد القادر. الاتحاه الوحداني. دار النهضة العربية ببيروت.
- ٤٢. الرافعي . مصطفى صادق . تاريخ آداب العرب . دار الكتاب العـــربي . بيروت .
- ٤٣. لوثوروب استوارد . حاضر العالم الإسلامي . ط٤. دار الفكر للنشـــر والترجمة : عجاج نويهض ، محلدين .
- 33. المازي . عبد القادر إبراهيم . حصاد الهشيم . ط٢ . المطبعة العصرية بمصر ١٩٣٢م.
- ٥٤. محمد أبو الأنوار . الحوار الأدبي حول الشمعر . ط٢ . دار العمارف .
   ١٩٨٧م .
- 23. محمد الكناني. الصراع بين القديم والجديد. ط٢. دار المعارف. القاهرة. ١٩٨٦.
- ٤٧. محمد حسين حسين . الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر . دار الرسللة للنشر والتوزيع ١٩٩٢م.
- ٤٨. محمد مندور. الأدب ومذاهبه. دار النهضة مصر للطبع والنشر الفحالـــة. القاهرة .
  - ٤٩. محمد مندور. النقد والنقاد المعاصرون. المطبوعات العربية .
    - ٥٠. محمود فياض. مذكرات أدب حديث. مخطوط.
- ١٥. المرصفي . حسين . الوسيلة الأدبية إلى علوم العربية . مطبعة المدارس
   الملكية . القاهرة .
  - ٥٢. المرصفي . محمد نائل . تاريخ آداب العرب . المطبعة الحسينية ١٩٠٨م.

- ٥٤. المقدسي . أنيس . الاتحاهات الأدبية في العالم العربي الحديث . دار العلم للملايين ١٩٩٨م .
  - ٥٥. المنفلوطي . مصطفى لطفي . مطبعة كرم بدمشق .
  - ٥٦. هيروموس. الإلياذة . ترجمة : البستاني . دار المعرفة . بيروت . لبنان .
- ٥٧. يحيى الشامي . العقاد كاتباً وشاعراً . سلسلة أعلام الفكر العسربي . دار الفكر العربي . بيروت .

# فهرس الموضوعـــات

| قطهة                                    | ١   |
|-----------------------------------------|-----|
| هيد : الشعر في مصر بين مرحلتين          | ٤   |
| / فترة التراجع في مصر وتدهور الشعر فيها | o   |
| الصحوة الوطنية والنهضة الشعرية          | ١٤  |
| اً / الرجوع إلى التراث                  | ١٨  |
| ب/ التطلع إلى الوافد                    | ۲۱  |
| لباب الأول : التيار التراثي             | ١٢٦ |
| نوطئه : بدایات التیار                   | İYY |
| الفصل الأول : مفاهيم نقدية              | ۲۲  |
| ١/ مفهوم الشعر                          | 77  |
| ٢/ رسالة الشعر                          | ۲۹  |
| ٣/ الجانب العروضي                       | ٣٨  |
| ۔<br>٤/ ثقافة الشاعر                    | ٤٣  |
| ٥/ اللفظ والمعنى                        | ٤٧  |
| ٦/ الأغراض                              | ٥٧  |
| ٧/ الخيـــال                            | ٦٧  |
| ٨/ الإحساس والتأثر                      | ٧٥  |
| ٩/ المعنى والخيال                       | ٧٨  |
| ١٠/ عمل المخيلة                         | ٨٠  |
|                                         |     |

| ٨٢    | الفصل الثاني: تأثيرات أدبية                        |
|-------|----------------------------------------------------|
| ۸۳    | ١/ في المعاني والألفاظ                             |
| ٨٩    | ٢/ في الأغراض الشعرية                              |
| 90    | ٣/ شعر المقاومة والكفاح                            |
| 1     | ٤/ استلهام التاريخ الإسلامي                        |
| ١٠٤   | ٥/ استلهام التاريخ الفرعويي                        |
| ١٠٧   | ٦/ الذاتية في الشعر                                |
|       |                                                    |
| 171   | الفصل الثالث : ألوان من التجديد الشعري             |
| 177   | ۱/ موسیقی الشعر                                    |
| ١٣٠   | ٢/ القصة الشعرية                                   |
| ١٣٩   | ٣/ المسرحية الشعرية _ مسرحية (علي بك الكبير) نموذج |
| 149   | أ / ظروف كتابة المسرحية                            |
| ١٤٠   | ب/ مادة المسرحية                                   |
| ١٤٦   | ج / البناء المسرحي                                 |
| 1 2 7 | _ الموضوع                                          |
| ١٤٨   | الشخصيات                                           |
| 107   | — الحوار                                           |
|       |                                                    |
| ۱٦٨   | الباب الثاني : التيار الوافد                       |
| 179   | توطئة : بدايات التيار                              |
| 177   | الفصل الأول : مفاهيم نقدية                         |
| ١٧٣   | ١/ مفهوم الشعر                                     |
| ١٧٦   | ٢/ الألفاظ والمعاني                                |
| ١٨٣   | ٣/ الأغراض                                         |

| ۱۹۸   | ٤/ التوافق بين بحور الشعر وأغراضه         |
|-------|-------------------------------------------|
| ۲.۳   | ٥/ تناسب القوافي والمعاني                 |
|       |                                           |
| 7 • 9 | الفصل الثاني : الحوار بين التيارين        |
| ۲۱.   | توطئة                                     |
| 711   | ١/ الشعر والتعبير عن الذات                |
| 777   | ٢/ إدماج الطبيعة في التعبير عن الذات      |
|       |                                           |
| ۲۳٦   | الفصل الثالث: أثر التيارين في الشعر       |
| 777   | ١/ في مفهوم الشعر وأغراضه ومعانيه وأخيلته |
| 701   | ٢/ فيا الأوزان والقوافي                   |
| Y 0 Y | ٣/ قضية الشعر المرسل                      |
|       |                                           |
| 777   | خاتمة البحث                               |
| 778   | الحراجع                                   |
| 779   | الفــهـــــرس                             |

1. 2000年 では、

#### In the name of God the most Gracious the most merciful

Thank to our God and peace be upon our Prophet Muhammad Bin Abdullah.

The most of the learner and the historicans know much about the factors of the art development both poetry and prose sides. But they differ on to give details and general factors, that some of them wrote a book with one factor like education or translation. Although the effect of art on these factors is not direct like art studies that deponed on (poetry and prose) by describe it, make balance or by studying all its characteristic and elements. It invitation to add a new arts according to the wish of the development.

From this side the study depend on the historical and analyzing method and it contain two sides:-

Firstly: heritage current, which contain these below subjects:

- a) The arts studies and its main factors.
- b) The effect of this study on the poetry.
- c) The new horizon in the heritagers poetry.

**Secondly:** The coming current:

- a) The axises which was seek by the study.
- b) The dialogue between who adopt this current and the adopter of the heritage current.
- c) The effect of these studies on the new poetry.

## This study has many results but the most important is:

- 1-The heritage current poets and the renewers in the same time accepted the new model with care and awareness, so we find poeticalness play on Ahmed Shawgi poetry and the poeticalness story on Khalil Matiran poetry.
- 2-Those poets understand the responsibility of keeping the heritage that lay on them.
- 3-The coming current poets who propagated to be far away from the rhyme they had been changed their mind after the first World War.
- 4-The consolidation of the nature is not new but it has roots in the heritage.
- 5-The arts that they call to poetizing in it, the heritage current poets had already poetizing in it.